





# الطبعة الأولى 1131 a-- 1991 a

# بيتى بمئترق الانتي محتنولة © دار الشروق...

القاهرة: ١٦ شارع جواد حسني ـ هانف : ٢٩٢٤٥٧٣ ـ ٣٩٢٩٣٣ 93091 SHROK UN • تاكسس (٠٢) ٢٩٢٤٨١٤: فاكس بروت : ص . ب : ١٤٠٨ مالف :٢١٥٨٥٩ م١٧٢١٣ ٨١٧٢١٨ يرتيا : دائــــريق ـ تلكـــس : SHOROK 20175 LB



رافع البكباري إلف رواية يومنف القعيد

# دارالشروقـــ



#### ١ ـ هكذا تبدأ القصص

إمرأة وقاض ومحام وكاتب وضابط ومؤلف

إمراة طريلة ، تقف في القفص ، تتشعلق في الحديد بيديها ، وقاض يجلس على الكرسى العالى . فوق رأسه مينان ، من المفروض ألا يعيل ناحية الشمال ، والايميل ناحية اليمين . واصراة أخرى مصلوبة على الحائط . وإن كانت معصومة العدين .

وكاتب لم يعد أمامه سوى الجلوس في مقاعد المتفرجين ، تتأرجح أحلامة بين قفص المرأة الحديدى ، وقلم القاضى الذي يخط به على الــورق ، يلوث بحبره بياض الصفحات ، فيحدد مصائر خلق الله .

والمراة الأخرى المصلوبة على الجدار ، الواقف خلف القاضي والذي يضع نهايـة لعالم المكمـة ، المراة المصلوبـة ، تتكسر نظراتها، تحت العصـابة التـي تفطي عينيها ، تعلى رأس القاضي ، تتسع القـاعة أمام الكاتب ، تعتل بخلق الله . لكن الإمكانية المحيدة المتاحة أمامه هـى الجلوس في مقاعد المتقرجين .

إمسرأة ، وقساض ، ومصام وكاتب ، وضابط ، ومؤلف . هم كل من يسكنون هذه القصة .

والقصة عنوانها مكرن من ثلاث كلمات وصرف، مرافعة البليل في القفص، والقفص من السهل التعرف عليه ، ما إن تدخل من باب القاعة ، حتى تذهب عيناك إليه ، يقف فيه من ينتظرون لحظة النطق بالأحكام ، ولم يخبرنا أحد ... حتى الآن الله : للذا تندفع في حبه القلب منا ، حالة من التعاطف مع من يجلس فيه، حتى لن كان مجرمًا .

إنت تقرأ في هذه اللحظات ما انتقننا منذ البدء على أنه قصـــة ، ما من قصة في هذا اللحظات ما من قصة في هذا العالم ، ولدت بصورة شيطانية . وإن كان لكل قصــة مؤلف ، فـــإن الأمر بختلف هذه الدة .

أحد أبطالها كـاتب . لنكن أكثر صدقاً ، ولنغلق كافة الأبواب والنـوافذ التي يمكن أن يتسلل منها الكذب الجميل ، ولكنتب أن أحد الذين ليسوا أبطالاً في هذه القصة كات .

وهناك من قبله المؤلف ، الذي كتب القصة ، أو قصة القصة . إسمه طويل : محمد يسهف يوسف القعيد [ بضمه على القاف وشدة مكسسورة على اللياء ] ، ومحمد إسمه ، ويوسف الأول إسم والده ، ويسوسف الثاني إسم جده ، والقعيد لقبه .

وأصل العائلة يعود إلى بطن من قبيلة القرعان ، التي هاجرت من شبه جزيرة العرب ، مع عمرو بن العاص ، خلال فتح العرب لمصر .

إستقر الهـاجرون في جـرجا بصعيد مصر ، ومـا زال يسكنها أربعــون الفا منهم حتــى لحظة كتابـة هذه الكلمات ، وربما أضيــف إلى العدد الفان ، عنــدما نصل إلى برهة قراءة القصة ، فيصبحون إثنين وأربعين الفا من النفوس .

هاجر فرع من العائلة . هج إلى بحرى ، حيث إستقر في قرية الضمورية مركز ايتــاى البــارود ، محافظة البحرة . وعمــومــًا فــان دوافع الهجـــرة ، وأسبــاب الـــحدان ، وخلفيات الطفشـان من فرن قبلى ، إلى طراوة بحرى ، التي تبدو مثل دمعة البنت البكر ، هي قصة أخرى . تخرج عن سياق حكاية البلبل والمرافعة والقفص .

اسم المؤلف الحقيقي الطويل ، جرى إختصاره إلى اسم ثنائي، يقولون عنه في أوساط من يحملون الأقلام ، يوسف القعيد ، ومن يقابل بين الاسم المدون في الأوراق الـرسمية وهـو طويـل ، والاسم المختصر ، يكتشف أن الشائي اسمًا للشهرة ، كما يقال عادة في مثل هذه الأحيال .

ما إن عرف أن القصة فيها تقص ، حتى هز كتفية ، وقال ربما لنفسه مم الدنيا إلا قفص كبير . في القصة فيها تقض ، ما الدنيا إلا قفص كبير . في القصة قاض حسر ولكنه غير طليق، وامراة في القفص ، وإن كانت غير سجينه ، ويتسكع في شوارع المدينة لحظة إزدحامها بالبشر المازومين ، وفعابط مطلى من خارجه بطلاء يعطى الانطباع بالجسارة ، واعماقه ترتعش من الخوف . ومحام لم يتتدبه احد، ولا حقر المؤلف نفسه .

قرر المؤلف ، إن يحجز لنفسه مساحتين في القصــة ، مكان البداية ، وسطور الختام ، أنانية ؟! ريما . ولكن هذا ما كان ، برر الأمر لنفسه .

قال إن القصة ، هي العالم الذي يخلقه ، ومن حقه أن يفعل به ما يشاء ، لأنه لا يغعل ذلك ســوى عندما يمسك بـالقلم ، وتكون أمامــه المساحة الفارغــة من الورق .

مؤلف

ومعالى الضابط

ومحام

وقاض

وامرأة

ها هم ، الذين يتحركون من خلال أفعال القصة . يقفون في المسافة ما بين

القفص والمنصة . ومــا ادراك ما المنصة ، وماذا تقعـل بالناس ؟ عمومــًا ــ ومرة ثانية ــ تلك حكاية أخرى .

جاء محمد بن يوسف بن يوسف من آل القعيد ، أو يوسف القعيد ، فالاغتصار والاقتصاد مسالة صعبه ، والدش يقدر عليه الجميع ، جاء إلى قاعة المحكمة ، نظر إليها ، مسح جدرانها بنظراته ، خرج ، عاين المكان المحيط بها من الخارج ، زفر بضيق ، لا يوجد في أي من جدرانها القديمة والكالحة شباك يطل على بحر النيل ،

ولا يرتفع حولها شجر زاهى الخضرة ، يفرش الأرض بالظلال ، والأرض أمامها ليست سمراء غامقة ، مشربه بلون الطمى البنى الداكن .

بدون هذا الرياعي ، رائحة بحر النيل ، والخضرة المتماوجة على وجة الافق ، المنسداة في المسافة من السماء إلى الأرض . والأرض السمراء ، والطلال المفروشة عليها ، مثل ثياب أهـل الجنة بدون هذا الرياعي ، يشعر بـالاختتاق الذي يسبق طلع ؛ الدور ...

عندما شاهد الكاتب ، الذي يجلس بين المتفرجين ، المؤلف ينصرف بسرعة ، وهو يبرطم :

- لن أعود إلى هنا أبدًا .

سأله:

\_على فين العزم ؟

قال المؤلف.

ـــأبحث عن الشائية الأولى ، من الدقيقة الأولى، من الساعة الأولى ، من اليوم الأول ، من الأسبوع الأول ، من الشهر الأول ، من العام الأول .

دوں ، س ، دسبورے ، دو ۔۔ و هل ستجدها ؟

قال:

ـ لابد من الطوفان الأول ، والسفينة البكر ، ونوح الأول .

قال له الكاتب:

ـ هذا فيما بعد ، المهم لابد من طوفان . ذلك هو الخلاص ، ربما الوحيد ،

## ٢ . قصة أولى عن غزلان

حزينه كنت حتى الرغبة في البكاء.

\_غزلان.

وحيدة رغم الصخب والضجيج والدخان ، وتداخل الباعة والحاجب ومناقسات المحامين ، وصفقات شهونًا النزور ، الذين سيصبحون في ساحة المحكمة ، شهود النفى ، وشهونًا اللاثبات حسب مقتضى الحال ، وشروط الشهود المعروضين للإيجار معلنة ، بالصوت الحياني ، وخوف شهود الصدق ، إن بته وصدقهم في رمال الزيف ووسط أحذو الكنب.

زحام من المتسكمين والعاطلين في دروب المحاكم ، آناس لا يعانون من الفراغ فقط ، ولكن لديهم تلك القدرة الفريدة على التحليق والبحلقة والتحديق في وجوه الآخريــن ، وحشر انوفهــم حتى تحت جلــود الناس . تنــزل من أعينهــم خيوط دهشة المقهورين .

نودى عليك ، تقدمت في مساحة القفص الضيقة ، قبل أن تردى ، يداك على قلبك ، الوجه مثل صفحة سماء صيفية خالية من زرقة السماء ، لا يوجد فيها ، ما نشعر إلى ظلال سحب كاذبة .

\_إسمك ؟

بدا وجهك يطلع من الضباب ، شيئاً فشيئاً . أدرت رأسك ، إستمعت إلى صوت عروق رقبتك ، وكان الصدأ قد لفها من كل جانب .

\_غزلان.

إستمعت إلى صوتك وانت تنطقين بالاسم ، فيدأ الصوت مدهشًا لك . أسندت جبهتك إلى يديك ، وكانك تحاولين إنتسزاع الكلمات من تجويف السراس ، ويظل وجودك مسنودًا على يديك لفترة قد تطول ، لم تجدى في الراس ما يمكن إقتلاعه من الافكار والكلمات والحكاما .

كنت تهمسين ، وكانك قدر ركبت فـ وق شفتيك كانتما للصوت ، يخفض من صوتك بعد النطق بالكلمات ، لدرجة أنه يصبح من الصعب وصولها إلى آذان الأخرين . تصغين إلى صوتك الآتي من بعيد ، للغلف بصدى الكهوف القديمة .

تحاولين الامساك بطفولتك الهاربة ، والتشعلق بأيام العفرته والشقاوة ، تلك اللحظات المجدولة من فصوص السكر وقوالب الشهد.

\_عملك ؟

طاطات رأسك تحت وطاة السؤال الثاني ، تشعرين بحالة من الهشاشة التي تكاد أن تحيط بك من كل ناحية .

\_غزلان.

نصف ميته كنت ، تموت الكلمة الوحيدة على شفتيك اثناء محاولة النطق بها، ولا تخرج أبدًا . تحاولين التحليق بجناحي زغلول لم يكسهما الريش بعد . زغلول بناء مسترضًا في دفء عش الأم وتحت باطها .

مقطبة الوجه لا تعرف الابتسامة طريقها إلى وجهك ، حتى لو أجبرت نفسك على الضحك ، فيإن مشروع الضحكة ، كان سيرتند إلى داخلك ، يجوس في تجاويفك ولا يتجه إلى الخارج .

ـ عمرك ؟

صعدت مع زميلاتك إلى القفص ، الذي يوجد في قاعة المحكمة ، الصعود كان على سلم حلزوني ، يطلع في منتصف القفص ، وآخر السلم من تحت ، ينزل إلى الكان الذي يجرى فيه تقريخ الوارد من السجن ، حتى تنعقد جلسة المحكمة . في أول الطابور حارسة ، وفي آخر الطابـور حارسة ، يسبق اسم كلا منهما ، كلمة شاويش .

في منتصف الطابور كنت ، وفي منتصف القفص جاءت وقفتك ، فانـزاحت عنك رعشة الخوف ، وهدأ قلق التوبّر .

ـ غزلان .

يلمع في مقلتيك بريق هادئ، وتحط كل عصافير الكون على رموش عينيك الطويلتين.

تمشيت في القفص ، تبخترت فوق ارضيته الـوسخة ، كدت أن تدوسين على إعقاب السجائر وبقــايا السندوتشات وقشر اللب . فكرت . يحشت في ذهنك عن تلك الإنسانية ، خــالية القلب ، رائقة البال ، التي وقفت في القفــص ، وهي تقرفز اللب ، بدلًا من التوهان في غابات الخوف والجهول .

حاولت التحليق فوق السحاب ، ولكن السهاء كانت بعيدة يفصلك عنها سقف المحكمة ، والأدوار التي تنام فوقه .

يشترك وجهك كله في البوح والكلام عندما تنطقين ، واللاثى حـولك يتضاحكن ، يثرثرن . إنها نفس الكلمات التي تقال عادة في مثل هذا المكان ، منذ إن تم بناؤه . وسوف تظل تقال إلى أن يتم هدمه . يوم لا يكون على الأرض محاكم ولا مساجين ولا سجن ولا سجانون .

تتماحك رفيقات الققص والبرش والمحنة، تحاول كل واحدة منهن ، إصطياد نظرات رجل ما . يتباكين ، ضحكة ثم بكاء ، وبعد البكاء ابتسامة ، تتغير أشكال أحنكة المحيطات بك بيطء ، إنها القصص المعادة نفسها ، تصعد إلى الحناجر، ويبدأن في اجتزار الكليات ، مثلها كانت تفعل المواشي ، في براح الغيطان البعيدة، بعد وجبة خضراء ، لم يعدنها وجود في أيام الجذب وأزمتة الجفاف .

ــ هل اعتدت على ممارسة الدعارة ؟

ـ غزلان .

هيفاء ، طويلة ، عمود من العمدان التي ترفع السماء عن الأرض . سمراء كانك قطعة نساها الليل ومضى هاريًا أمام النهار الذي جاء قبل أوانه .

فوق سمارك ملابس فضفاضة بيضاء . يفرح منها الطيب والمسك ، ومن الاعطاف ينتشر بخور ، يحمل إلى الروح نكرى مجالس العشاق . ابتسامة قبل النطق بالكلمات، إبتسامة تبل نزول الصعت . يا لقدرتك على الابتسام وأنت في هذا الموقف العصيب . قطع من النور تضىء ظلال وخفايا ليل جمالك الجميل .

> ما هو سبب وجودك في الزمان والمكان الواردين بمحضر الضبط ؟ عنالان

جسدك مشدود على قالب من الجمال . عندما جاءت كل ردودك ، على كافة الاسطة بكلمة واحدة ، لم يسكن التلجلج بين الأحرف ، كما يحدث ـ عادة ـ عندما تتكلم بنات المقدر والمقسوم . لم تقرومي بالتجول بين الاكمانيب ، حتى يمكنك العثور على اكثرها مناسبة ، واقواها قدرة على إستدرار الدموع .

.. ما هو ردك ، على ما جاء في أقوال الشخص الذي ضبط معك ، من إن هناك اتفاقًا قد تم مع وسيط ، وإن جعلا من المال قد دفع ؟

جاء الطابور من السجن ، في صندوق سيارة مغلق بقفل كبير ، كنت تسمعين صوته وإضحا عند الفتع والإغلاق . سجن متحرك على عجل ، شبابيك الصندوق الصغير عبارة عن حرم متشابكة من الإسلاك الشائكة . والباب صغير ، لا يمر منه الإنسان إلا إذا أنحنى . والقدرة على الانحناء أهم ما يطلب من أي كائن حى . وكل من يرفع رأسه ، إستجابه لنداء أو شعار ، فهو يقدمها للسيف الباتر ، ومصيرها أن تطير في الهواء ، مثل الكرة ، ولكن الكرة أكثر أهمية من الرأس .

\_غزلان.

بدأت الرحلة من سجن النساء وقت الفجر الأزرق. عندما كان القمر يدخل

تحت سحابه كثيفة ، يستر بها عربة الليلي ، من نـور النهار الفاضح ، كان الليل يُخلع الشوب الأزرق ، الذي مزق بـ رداء الظلمات ، ويرتـدى جلبابًا رسـاديًا . سرعان ما يستبدك بقماشة صغراء ، فيها لون نور الشمـس الصباحى البكر ، الذى لم بلوثه أحد بعد .

\_ هل أنت مذنبة ؟

لن تعودى إلى السجن ، إلا بعد نزول الليل القادم ، عندما تصبح سماء الله العالية ، مساحة من الظلام ، منقوشة بنجوم لا حصر لها ولا عدد . كنت تتمنين أن يكون أول ما تقرومين به ، بعد الخروج من السجن ، هـو أن تعدى هـذه النجوم، ولكنك لم تسألى نفسك : عل تقدرين ؟

ـ غزلان .

اللاتى حولك ، منهن من تبكى ، ومن تصرخ ، ومن تقول أنها بريثة ، ومن تقسم أنها مظلومة ، ومن تزعق قائلة إن القضية جرى تلفيقها لها ، ومن أصبحت عيناها كساسات من الدماء ، ومن تثن ، ومن تحكى ، كما لو أنها بلعت كار ، إدد هات العالم .

أما أنت ، فتقفين في براح ملابس السجـن البيضاء الواسعة عليك تبتسمين ، وتحركين شفتيك في هدوء ولا تقولين أكثر من :

\_غزلان.

تقولينها للقاضي ، ولزميلات الزنقة والبحشة ، أرهقتك الأسئلة ، التي لا أول لها ولا أخر ، والإجابة الكونة من كلمة واحدة . عندما قلت غزلان ، لأخر مرة . حدقت في القاضي والشهود ، والضابط ، الذي يقف في الناحية الأضرى من للحكمة ، وللتقرجين بوجه مرن ، كان للشهد كله يطفع بالرثاثة .

بدوت يا غـزلان تائهة في ذكريـاتك ، البعيدة والقريبـة ، ربما كنت تحارلين إقـامة بيت في الهواء ، أو أن تسنـدى جدران عمـرك حتـى تقينها السقـوط أو الإنهيار . أو أن تكتبى ردودك على الأسئلة الموجهة اليك ، على وجه الماء .

تحاربين استعادة روحك من قطرات الدموع ، تداعين عروق زغاليل الحمام الدافلة ، في الفية التــي تقيمنها فوق صفحة خيالك الطــافحة ، على سطوح بيتك الذي كان تائها وسط المغارب الشـاحية .

كان السؤال ، قبل الأخير :

۔۔ ہل معك محام ؟

\_غزلان .

رجوت دمــوع العين أن تسعفك ، ولكنهــا لا تأتى عنــدما نــريدهـــا . قصـتك مطمورة في حبه الفؤاد ، في ابعد مكان عن حنجرتك .

الذهن غافل ، في النفس فراخ ، وهناك رغبة في الغفو ولى قليلاً من الوقت . متى تفرجين عن الابتسامة المتقلة بداخلك ؟ متى تطلقين بريق عينيك لكي يشع حولك ؟ متى تخرج روحك من كل هذا الانتظار الغيظ ؟

أسئلة أخرى كثيرة كانت تطرحها عليك القاعة والمحكمة والناس، وحتى غبار الجو ولغط الأصوات من حولك،

العودة ، الخطوات وكانها ظلال وغيوم . سيارة المرواح ، ولكن إلى اين ؟ من الجدران الأربعة إلى القفص ، إلى الجدران الأربعة مرة أخسرى . سيارة الرجوع ، مل هي نفسها سيارة الجيء ؟ تفكرين فيما آل إليه الحال . من كان يتصور ؟ نوبة شجن ، نوبة أسى ، نوبة حذن ، نوبة تامل ، نوبة رحيل إلى كهوف

الداخل، نوبة خروج من بحار التعاسة ، نوبة الرغبة في البكاء ، ولكن أين هي دموع العين؟

نوبات ، نوبات ، نوبات . ليس من بينها نوبة فرح ، ونوبة حيور ابدًا ، أبدًا . أبدًا .

#### قصة ثانية عن الضابط

الموت قبل الحياة ، العقوبة قبل النجاة ، التهمة أولاً ثم يدوضون السبع
دوخات بحثًا عن البراءة المستحيلة . لا مفر من السياسة ، هي منقذى الوحيد ،
معجزة المعجزات . الاكسير الذي يقدم لنا الحل السحرى في اللحظات العصبية .
تطل السياسة ، وتـدس أنفها في أي قضية ، من القضايا ، فتقدم الحلول
الخيالية ، كلما تعقدت الأمرر في وجو هنا .

بالسياسة سانتصر عليهم جميعًا . المهم أن تكون هناك تحريات دقيقة ومحكمة بصورة جيدة . زبون من دول الرفض ، زبون من أولئك الذين يتكلمون ليلاً ونهازًا عن هموم الوطن ، المهم أن تكون العملية نظيفة لا تسيل منها نقطة دماء واحدة ، ولا تخلف ورامها أي جراح .

تنظيم داخلي ، أن جماعة متطرفة ، تأخذ التعليمات من الخارج ، تتصل بهذه الإنسانه ، حيث تنقل الأواسر إلى باقى أفرع وعناصر التنظيم . ثم تحل كافة الأمور دفعة واحدة .

فرجت وكنت أظنها لا تفرج . جاءت الفكرة بسهولة . الاحتراف أفضل الف مرة من الهواية . قدرات اسم القاضى الذي ينظر القضية . هبطت روحى في مواسير قدمى ، بينى وبين هذا القاضى و تاربايت ، كما يقولون . لا معنى لحياتى إن لم أشرب من دمه ، واقطع كبده بين أسنانى . قضى على انتصاري من قبل عندما أصدر حكمًا بالفاء الحكم الخاص بحرق الكتاب الفاسق الفاجر في ميدان عام .

كنت أعتبرها ضربة العمر ، الأثر الذي سيحدثه الحكم مضمون ، سيهز

البلاد هزأ . سواه من الذين سيعجبون بالحكم ويفرحون به ويهللون له ، أو من المهاويس الذين سيقفون ضده . سيكتبون كلامًا كثيرًا عن الحضارة والتاريخ والثقافة والادب . كانت بعض القالات قد بدات تنشر وتقارن ببينى وبين حلكرزخان وهولاكو ، وما جرى لكتبة بغداد ، وحرق مكتبة الإسكندرية.

كتابات تتحدث عن التاريخ القديم ، تعرض حوادث خارجه من بطون الكتب الصفراء . هل سيدرك أحد مغزى هذا الكلام الصعب ؟ عندما تطرق أحدهم إلى هنثر وموسوليني ، وكتب كلمتي النازية والقاشية ، قلت : فرجت . فركة كعب وتأتى الركلة الإخبرة إلى أعلى . ليس مهما الـوسيلة ، أو الطريقة ، المهم إلى أين تصل بنا الأمور ، النتائج هي الأساس .

يرم إصدار الحكم ، بالعام مصادرة الكتاب ، هـ و اليوم الذي وقعت فيه الواقعة ، إنه النهار الذي وقعت فيه الواقعة ، إنه النهار الغريد الذي ما يزال مستمرًا . جاءت قضية هذه المراة . أه من هماته النسوة اللاتي يكون من المستحيل معرفة اعمارهـ أن الحقيقية . لا تعليني الاخريات . المهم بالنسبة في : كيف أجعل هذه الإنسانه مفسولة من كل الاسرار والخفايا ؟ كيف أصو مناطق الظلال فيها ، وانقلها إلى مساحات من الضوء المناح أو المستحاح الجميع .

تعبد في جمع المعلومات ، والجرى وراه التحريبات ، والسؤال عنها ، علاوة على الذين كلفتهم بالعصل معى في هذا الموضوع ، ومع هذا ، لم ينجح أحد في اخراجها من الغموض الضبابي ، الذي تقف في وسطه ، ما تحدث أحد عن أكلها وشرابها ، ولحظات نومها . ايمن ولدت ؟ وكيف عاشت ؟ ومن أيمن جامت ؟ حتى اسمها الذي قالته في المحكمة . لا يوجد ما يوكنده أو ينفيه . اما باقي اسمها فلا بعد فه أحد .

إنسانه لها اسم وحيد ، لا ثانى ولا ثالث له . وقوف هذه الجنيه أمامى شق عمرى إلى شقين ، السنوات التى مضت ، والايام القادمة . أن كانت هناك أيام قادمة أمسلًا . ليست إنسيه إبداً . من بنات الجان هى . خرجت من البحر ، أو طلعت من بطن الأرض السابعة ، أو نزات من السماء السابعة . ولكنها ليست مخلوقة مثل كل النني آدمدين الأخرين . معجوبة من ماء العفاريت .

على أن أكتب ما ترصلت إليه ، وهو ما يحوله السيد وكيل النيابة إلى الخطبه أو المرافعة . يوشك القلب أن يقفز خارج قفصه المسدرى ، ويبرقص في العراء . آلهث وسط الكلمات ، ومن شدة الحماس ، أوشك أن أستمع إلى مسوت دقات قلب رابحث عن لسائر , الحاف ، أكتشف أن ريقى كله قد حف .

أتوقف أثناء الكتابه ، أفكر في الجملة التالية ، أتخيلها تنظر نحوى ، تصفعنى نظراتهما ، اشعر بالنظرة قوية على خدى ، أنا الآن في الطريق من البيت إلى المحكمة ، هـل لا بعد من الاستماع إلى أقوال ؟ إن الاستماع إلى أقوال محرر محضر الضبط في الجنح جوازى ، ومرفون بإدارة المحكمة ، وطلب دفاع المنهم ، وفي الغالب الأعم لاتسمع أقوالهم . ولكن من يدريني ، ماذا قد يفعل هذا القاضى معى؟ ان احتمال الاستماع إلى أقوالي خلال المحاكمة هو أصعب ما في الأمر كله .

شاهد أننا . أقوال ستكون شهادة إثبات للقهم الموجهة إليها . الطريق من المحكمة إلى البيت ، طريق بدن المحكمة إلى البيت ، طريق بدون نهاية . معب أنا والسكه مزدحمة ، لا بعد من التوقف على الرغم من العلامة للوضوعة على الرئجاج الأعلمي والزجاج الخلفي للسيارتي ، والتي تجعل منى مواطناً فوق العادة ، إنسان من الدرجة الأولى .

هيلمان الحكم على زجباج السيارة الأسامى ، ورَجَاجِها الخلفى ، وسع هذا أترقف في الاشارات . لابد من موكب وصوتوسيكل ورَمامر راخلاء الطريق قبل مرورى . ولحظة عبور الطريق ، يصبح الشارع مساحة مبطئه ، على الجانبين ، بنفوس البشر ، الذين ينظرون إلى . انها الخطوة الأولى التى لا بـد وان تتبعها خطوات آخرى ، لا يعرف إلا الله سبحانه وتعالى عددها .

من أين يأتى الخمول؟ ومن أى الأماكن يتسلل الملل؟ طبقة من الرماد تغطى نظراتى . شىء غامض يزحف إلى حياتى ، عبر شوارعها الخلفية . أحاول - مجرد محاولة \_أن أقنع نفسى أننى إنسان سعيد . وإن كانت هذه السعادة ، في أبعد مكان عني .

بجوارى الأوراق . فيها نتائج التحريات ، والحكاية كلها تدور في الـذهن ، كلمة وراء كلمة ، وقصة توك من قصة . ومع هذا ، أشعر انه لا قيمة للأمر كله . معركة خسرتها قبل أن تبدأ . ما داست التي تقف في القفص ، تلك الكائنة . الخرافية . التي ترفض أن تتكلم . لم تنطق سـوى ما نتصور جميعاً أنه اسمها الأول .

لا يوجد معها ما يثبت شخصيتها ، وارراقس خالية مما ينفس أو يثبت أى شىء عنها. حتى لو أحضروا لها كماشه لكى تقلع الكلمات من فمها . لن تتكلم ، لو فتحنا فمها بسكن حام لن تنطق ، مصيية . لابد وان مـن تعمل لحسابهم . هم الذين أشاروا عليها بالصمت .

لن أخسر القضية ، بسبب صمت هذه المتآمرة فقط . ولكن لأن الذي يجلس على منصة القضاء ، هو ذلك القاضى ، الـذي لا أشك لحظـة واحدة ، انـه من مجانين هـذه الايـام . كـان مـن للقـــروض على أن أجمع المعلــومــات ، واقــوم بالتعربات عنه ، بدلاً من اللهاث وراء هذه الإنسانة .

لا قیمة لکل ما فعلته ، ما دام هذا الانسان هو الذی پجلس على المنصه ، وهو الذی سیصدر الحکم . صدفة آم ترتیب غریب ؟ بیدو لی ، ان همذه الغزلان قد خرجت من بین صفصات الکتاب ایاه ، آو ربما کانت هی التی تحکی ما یجری فده من حوادث غربیة ، وحکابات عجبة ،

سيطاردنى هـذا الكتاب كل ما تبقى لى من سنوات العمر ، كتــاب مسكون بهذا النوع من الناس الغجر والنور . ثل كـل قضية قد يخرج لى إنسان لَخر من سكان هذا الكتاب ، أى كتاب هذا ؟ أى كتاب ؟

أخشى هذه الليلة ، بعد ان أنام، إن نمت ، أن يـزورنى فى المنام مسرور السناف إكيف يكون مسروراً ، هكذا إسمه على الأقل ، وعمله إرسال الناس إلى الآخرة ؟!] يأتي في المنام وبيده سيفه ، ويقطع رقبتي .

من يحميني من سكان هذا الكتاب ؟ اين النهاد والسلاح والحراسات وترسانة القوانين والسجون والمتقلات ؟ من الأفضل لى ، وحتى الإنتهاء من نظر هذه القضية ، إلا أنام بمغردي أبداً .



#### قصة ثالثة عن الكاتب

متى يــاتى دوخان الشهوة ؟ متــى ؟ جئت في معمعان زمــن الكتبة الجارح ، ذلك أن إيام الكتاب قــد ولت هارية ، ولن تعود أبدًا . كتبة مــن الخلف ، كتبة من الأمام ، كتبة على اليمين ، كتبة على الشمال ، كتبة من فوق ، كتبة من تحت .

لا يبحث طابور الكتبة سوى عن التصاق جباه الكتبة بأحذية الحكام ، لا يهم من هم . أى حكام والسلام . المهم أنهم حكام وكفي .

عندما جثت إلى هنا ، لأول مرة ، كنت أجرى وراء الكتاب الذي جمع لى فتات الضوء المتناشر في أرجاء هذا الكون . كان مطلسوبًا إحراقه في ميدان عام . جثت بهدف وحيد ، هو الاطمئنان على أن عقل لن يباع ، بعد حرق الكتاب إن جرى حرقة ـ في مزاد علني .

كنت مرهقاً ، إرهاقًا لاشفاء منه ، مرهق من نفسي ومن العالم . حضرت لكي أحل المسائل المعقدة . ولكني عقدتها ـ دون أن أدرى ـ أكثر بحضورى .

وعندما حدقت في العقدة ، إكتشفت إنها معقودة ، من حبال مـن الحرير . ادمنت الحضور إلى هنا حتى رأيتها ، سالت نفسي ، ربما تقابلنا من قبل ، الروح ولفت على الروح ، والقلب عانق القلب . ربما جرى اللقاء دون أن ندرى . تمليت وجهها . شربت حلاوة روحها حتى النقطة الأخيرة .

أوشكت أن أطير من الأرض السابعة ، حتى السماء السابعة ، كي أشرب من ماء البحر السابم ، الذي لم يصله إنسان قبلي . ولن يصله إنسان بعدي .

قفزت روحي من النشوة . من قبل كنت أتحرك ، أتكلم، أبوح كشخص طفح

ب، الكيلان . كيـل الـداخل ، وكيـل الخارج . كنـت أجـرى وراء البريق ، الـذي إكتشفت الآن ، إنه كان بريقاً كاذبًا وخادعًا .

كنت ، خلال رحلـة الجرى والتعب واللهاث ، أشعر إننـي مغمور بالإمجاد . لكنني استمعت ، هـذا اليوم ، إلى صوت يذيب حتى قلـوب الحيرانات والجوارح والصخر والحجر .

سؤال القـاضي الأول كان عن اسمها . شكـرته في نفسي ، لأنه مـن الأحسن والإجمل أن يرتبط كسمها في ذهن وفي خيالي ، براسمها ، وإلا كيف سأفكر فيها؟ نظرت إلى القاضي ، حاوات البحث عن الخيوط المشتركة بينه وبينها . كلاهما متعب . وجدتنـي أدخل من أوسع الأبواب ، إلى دائرة المقارنــات الجهنمية ، بينها وبين القاضي وبينى . الدائرة التي تجمعنا ، دائرة ضبيقة وواسعة . تبدأ من قاعة المحكمة ، وتصل إلى الدوائر التي ننحرك فيها نحن الثلاثة .

ربما فكرت في صدر شبابي أن أكون قاضيًا ، وربما حلـم القاضي ذات يوم مبكر من أيام عمره أن يمسك بالقلم . يكتب عن حيرات وحكاية الآخرين ، بدلًا من أن يحدد مصائرهم بالاحكام التي يخطها على الورق .

سؤال القاضي الأول ، لم يكن سؤاله الأخير . عند الرجل سجل لا ينتهي من الاسظة . إنها نفس الاسظة التي يوجهها إلى كل من يقف في هذا المكان ، الغريب إنه لم يغرق بينها وبين الأخريات ، مع أنها من المستحيل أن تكون مثلهن .

عضضت على شفتي . يحاول الرجل ، أن يدرس بقدمه الغليظة في قلبها . ياله من قاس . يخيل إلى أنه قد يكون أقسي من جلس في هذا المكان . كانت تنطق بالكلمة المحيدة التي رددتها في بطء شديد . نظرت إلى القاضي سالت نفسي : الا يعرف هذا المرجل مدى التعاسمة التي يسببها لملإنسان إحتباس الكلمات للملكة؟!

ألم يجرب من قبل التعب والضنى والارهاق الذي تولده مرارة إصطدام الكلمات مع بعضها ؟ ربما لا يعرف، لأنه لم يجرب، قاض، يجلس في مكاته العالى . يطل على مخاليق الله المساكين ، ينط ق فيحدد مصائد خلق الله ، بصورة شبه نهائية ، كلمته لا ترد إلا من خلال محكمة أخرى .

وحتى تقول هذه المحكمة الأخرى كلمتها ، تمضى الأيام ، وتجرى الشهور، وتتسرب السنوات ، وإن كان يوم الحكومة بسنة ، فإن يوم المحكمة ، بقرن كامل من الزمان .

أنقذ الموقف إنها ردت على كل الأسئلة بكلمة واصدة ، لابد وأنها إسمها . تجولت بنظراتسى ببطء في المسافة بينها وبين القاضي ، الهواء صوله محمل بالرغبة في السؤال عن مصائر الناس ، والتسلل إلى شسوارع حيواتهم الخلفية ، و تميزيق ما يسترهم وتركهم عرابا .

نظرت إليها من جديد ، سالت نفسي : هل يأتي يوم تكف فيه هذه الفاتنة عن إن تكون فاتنــة ؟ وتتوقف الجميلة عـن أن تكون جميلة ؟ هل يــاتى زمان يهدد فيه صورتها المتألقة ، وحضورها المتوهج ، ذلك النسيان المبكر ؟

كانت القاعة تختنق من الحر، القيظ أعمدة والغبار سحابة لا تتحرك ، أراها من مكانى، وهي غارقة في الظلال ، تاثهة في ابخرة الحر. حاولت أن أتبادل معها النظرات . بدوت وكانني أحاول العثور خلف المظهر المرفق ، على ذكريات تائهة في زاوية ما من زوايا الذاكرة .

كان إسمها غريبًا ، وكانت رموش عينيها معلقة على تخوم أشياء كثيرة مدهشة وغامضة . ربما جرت من قبل ، وقد تحدث في الأيام القادمة .

منذ أن لدغتنى علة قراءة أحرف الكلمات المكتربة ، التي أخذت رموش الاعين إلى العلالى ، لم يفارقني هذا الوجع والحنين . عبد لأخبار الآخرين أنا . أعيش في شقة صغيرة . تغوص دومًا في الظلال المريحة . أكتب رسائل . اتحدث فيها عن أشيائي الجميلة ، والآمال الحميمة وحالات القلق . كان يتسلل إلى إحساس سرطاني بان الحبل السرى الذي يربط الأشياء يوشك أن ينقطع .

رأيتها ، فقلت لنفسي ، على الفور . ها هي أدفأ نساء الكون ، فضلاً عن أنها

أكثرهن جمالًا . من المؤكد أن لديها مزايا أخرى ، غير جمالها . همست لنفسي ، لا شء يعادل أبدًا ، دفء إمرأة ، في هذا العالم .

ليلة الأمس ، كنت أجلس في شقتي الصغيرة التي هجرها ضوء النهار ، كنت أقول لنفسي ، إنه في اللحظات الحاسمة من العمر ، لابــد وأن توجد إمــراة ما . تخرجني من الظلام إلى ضوء لا أعرفه .

لا ترسل هذا الضبوء سوى إمراة ، كان من الصعب على ، الهروب من النظر إليها ، أبعد عيني عنها ، لكي تعودا إليها من جديد رغمًا عنى . نظرت إليها لا أدرى للمرة الكم ، تلت لنفسي الكتابة عملية مهيجة للشهوة .

حاوات من جديد ، أن أربط بينها - وهي تقف في القفص - وبين القاضي ، الذي يجلس على المقعد الرئيسي ، الذي يتوسط المنصة ، وبيني .

عندما سأجلس ، لكي أكتب عنا نحن نحن الثلاثة . سأبدأ بهذه الجملة : كلنا , هائن أحلامنا .

إنشالت الخواطر في مقل بالى . لا يوجد رجال عاجزون ، في هذا العالم . ولكن ترجد فقط نسساء لا يعرفن كيف يخرجن رجالهن من ورطتهم ، بأقل الخسائر المكنة .

سالت نفسي عن بكارات البدايات . للرة الأولى ، التي تصل بالإنسان دومًا إلى عنان السماء ، وبعدها يتحول الأمر إلى خلاعـة مملة ومرفوضة . إنه الحنين إلى البكارة ، خاصة وإن الحياة تجعل الإنسان أقل براءة بصورة تدريجية .

إنسانة عامرة بشعف جارف للحياة ، لا تعطى نفسها بالبراءة القديمة ، حتى لو ارادت أن تخرج نفسها - ولو بالقوة - من أحرف جملة مكررة ومعادة. كانت تريد أن تكون . تبحث عن صداقات يملؤها التواطق.

في هذه المرأة نـزوع خارق وجنـونى ، لأن تكـون شهيدة تحبـس نفسها في حالة إنكتـام مطلقة . تعانى مـن قلق مفرط ، ومن نفــاذ صـبر . تبدو في انتظار ، ذلك القادر على اكتشاف المناطق المارية في روحها . متى يأتى درخان الشهرة؟ أضحك من أحلامى، الأفضل لي هو أن اتسامل: متى تشتبك نظراتـى ونظراتها ، في لقاء لحلـم أن يطول حتـى آخر لحظـة من العمر؟ .

شعرها مرشوش بالليل ، عيناها لم يتجول فيهما الغوف قط . هل اخرج من هذا الكان ، وابدًا في النظر إلى الأمر ، باعتباره واحدًا من كوابيس هذا الـزمان العصيب ؟ وتتحول الفاتئة إلى واحدة من أكثـر الجميلات اللاتي ضعن منى في الطريق ؟ وتسبب لى دائمًا حالة من التوتر المجنون ؟

أصل إلى تخوم الهذيان ، أقوم ، أتعشى في القاعة المزدحمة ، لا توجد أمامى فرصة الآن لكي أمارس هـواية التسكم الجميـل ، والتحديق في وجـوه الناس ، والذهاب والإياب ببطء ، والرواح والمجيء على مهل .

احترفت الكتبابة ، وعندما أصبحت الكلمة قنطرة إلى لقمة العيش ، ادركت أنني وقعت في الفغ ، وكمانت تلك مصيية العصر كله . الكلمات ، إنها قضائي وقدرى . الكلمات كانت معشوقتى السرية ، التي اكتشفت أنه ليس أمامي سوى إرمانها طوال عمرى ، وجع ؟! ربعا . ضنى ؟! قد يكرن . عذاب ؟! جائز ، ولكن في كل هذه الأحوال ، كانت الكتابة فعلاً طافحًا بالسرور والبهجة .

حاولت أن أصون حياتي الخاصة بعيدًا عن الابتذال اليومي الرهيب، بعد أن الصبتد دقائق وجودى قبابلة للاختراق ، ما أحتاجه هم و الصمعت ، والبعاد عن الأخرين . سيكون عنوان ما اكتب هو وغزلان تصعد إلى السماء ، لا سيكون العنوان : مؤال اللبره ، إنه ليس عنوانًا جيدًا . سيصبح العنوان : مهرة الربح ، لا العنوان : مؤل أنا اللبره ، أن المؤلف عني في طفولتي : حجه البليد ، مسح السبورة ، ومكذا أنا الآن ، ما إن أقف أما أي طريق حديد ، متى أبدا في البحث عن العقبات ، وافتش عن العراقيل ، أت وقف قبل أن أبدا ، أن تنقذنى سوى بحر القبا، ، أن القدرة على سحوى تلك الكتابة الفريدة التي لا تكتب سعوى بحر القاب ، أن القدرة على سطح الربع ، معلى وجه الربح .

اكتشفت في جلستي في المحكمة ، في هذا اليوم العصيب ، إنسي لم إتمكن من تجنب بعض الأخطاء الصغيرة ، والحماقات الباهنة ، ولم أستطع أن أتجنب فقد ونس الرفاق . ودفء الاصدقاء .

كل ما في العمر ، انقلب راسًا على عقب ، كما يقولون في الكتابات الرديثة التي تسود في هذا الزمان . نمت وصحـوت لأجد أن الأعداء من المفروض إن يصبحوا اصددقاء ، وأن الأشقـاء من المحتم والضروري أن تفصلنى عنهم بحار من الدماء . لدرجة أنه أصبح الاستمرار فيما كان من رابع المستحيلات .

لكي يحيا الإنسان في هذا الرزمان ، لابد وأن يعلو كتفية رأسان ، رأس له ورأس عليه . ولا مفر من الاستماع باربعة آذان ، وعندما يحاول أن يرى ، لابد له من مائة عين ، وإن فكر في النطق ، أن يستطيع ذلك إلا من خلال الف لسان ، وياويله أن كانت الالسنة التي ضده ، أكثر من تلك التي معه ، مع أنها جميعًا تتحرك في فمة . وعند الكتابة من يقدر على الامساك بالاقلام التي امامه مرة وإحدة . وبيد واحدة . ويكتب بها جميعًا .

اتخندق ، لا مفر من الخندقة . ربما كانت الخندقة هي الخلاص البوحيد اليوم . بدأت حالة من الانطفاء تتسلل إلى حماسي . لا أعرف لمانا جثت اليوم إلى هذه المحكمة ؟ انندفاعات ؟ مشروعات ؟ أحسلام ؟ خييات آمال ؟ حكايا ينسال منها الحزن ؟ كمل ما حولي يحرضنني على الكسل ، يدفعني لأن أحساول العوم فرق شواشي الأحلام .

يفزعنى أن الحياة تنزلق في الأبدية ، دون أن تترك أى أثر . أمشى وسط حالة من التفاصح والتشدق بكلمات كاذبة . إنه التلاسن اليومــي الذي لا يوصل إلى أى شيء البته .

أقضى النهار باحثاً عن لحظة من دفق الفرح . انظر إلى الناس ، يبدون وكانهم ملفوفون في صلابسهم ، مثل الموتى وسط الاكفان ، محشورون في بهارج عديمـــة القيمة . الناس مــن حولى يتحاســدون ، ويتناقرون ويتقــاتلون حول أشداء تاقهة ولا قدمة لها .

تحاول كل هذه التفاصيل القاتلة ، أن تنسيني المكان الذي رأيت فيه النور لأول مرة . تقوه من الذاكرة أول حصاه رميتها في شقاوة الطفولة الأولى .

انزل من البيت ، اتسكع في المدينة الكبكية ، أمشي بدون هدف ، أبحث عن أى دزيعة النتسكع . حتى جنّت إلى هنا . فادركت أنه في هذا المُكان ، يمكنني أن المس تعاسة الذين تؤرقني حيراتهم ومصائرهم .

كنت أحاول الخروج من جلدى ، والتحديق في الآخرين والمرثيات والأشياء . حتى أحاول صيانة روحي من اليأس وحماية قلبي من التحجر .

خرجت من باب المحكمة ، لقحنى هـواء الشارع ، كان رأسي مليناً بـالفراغ . سالت نفسي ، وما أكثر ما أسالها واحدثها وإناجيها : متى أتمكن من الطيران ؟ ولو لمرة واحدة أطير ، قد تكون المرة الأولى والأخيرة . أطير في الضـوء والشارع وسـط الناس ، وأن فشلت في الطيران . تصبح قضيتـي . هـي كيف انتقـل إلى الهامش في صمت تام . كيف ؟!

سبحت في الأسطر، وعمت في قيعان أحرف الكلمات، ولا جدوى، طرت إلى الجنة ولا أمل. صعدت واستحمت في ماء القمر ولا شيء سوى خيبة الأمل.

أشعر بالم الاحتباس عندما تتعارك الكلمة مع الكلمة ، من أجل الخروج . وهذا يجعلني أتعس إنسان في هذا العالم .

خلاصى الوحيد ، هو أن أكتب قصة غزلان ، التي لا أعرف منها حرفًا واحدًا. ليس مهما أن تعرف ، المهم أن تشعر ، أن تجيش النفس بهذا الشجن الجميل ، الذي يأتى بعده طوفان ولادة الكلمات .

ساكتب القصة ، فهل يأتى بعدها دوخان الشهرة اللذيذ؟ أبحث عن العنوان، كلمات طويلة . غزلان . أضيف إليها العبارة الآتية : أخر أرض حنت إليها الطيور المهاجرة ، أسطر كلماتي على الشوارع المعفرة بالثرثرة والهوان . ها هي الكلمات الأولى من القصة .

أتوقف وأسأل من كان يمشى بجوارى:

۔ أين كان يختبي لي كل هذا ؟

لم يرد على الذي سألته . ضرب كفا بكف ومضي .

قلت :

ـ ياليت الذي جرى ما كان.

وقف ونظر أنى من بعيد:

- وكلمة ياريت عمرها ما عمرت بيت . كتبت الجملة الأولى ، ولا أعرف أي كلمات مجنونة قد تأتي بعدها .

### تصة رابعة عن المعامى

حضرات القضاة

حضرات المستشارين ..

أذا المحامى الذى تطوع لكى يترافع عن المتهمة التى لم تركل محاميًا للدفاع عنها ، وعندما سالتمونها - كما هو شابت فى ملف القضية - أن كان معها محام لكى يترافع عنها ، وفضت أن تجيب ، قالت ما تعتقدون إنه اسمها ، الذى شكل جميم إجاباتها ، على كل سؤال وجهتمره إليها ،

فى مصر مثل شعبى يقول : من ليس له كبير . عليه أن يشترى لنفسه كبيرًا . وأسواق البيع والشراء مسلاى بالكبار والصغار . ومن حسرم من الأب ، يمكنه أن يشترى آبًا له . من أى مزاد علنى أو سرى .

وهنا يمكننا أن نطبق هذا الثل ونقول: من لم يحضر محاميًا يتكلم بلسانه ، على المحكمة أن تنتدب ك محام ، تدفع له أجره في النهاية ، وذلك حسب نص مواد قائون الجنايات . وإن لم تنتدب المحكمة محام ، يبقى المتهم دون لسان يتكلم نيابه عنه .

ولأنه لم ينتدبني أحد ، من أجل أن اترافع عن هذه الإنسانه ، ولأنه لا توجد قضايا أخرى في يدى ، قررت أن أترافع عنها متطوعًا .

إنفردت بها أكثر من مرة . طرحت عليها كل الأسطّة التى أعرفها ، وتلك التى لها أعرفها . حتى أصل إلى أعماقها ، ولا فائدة . كانت المحكمة أسعد حظًا منى ، لانها ردت عليها بكلمة وأحدة . أمـا أنا فلم أستمع سوى لصوتــى . وبعده كان يأتى الصمت . وعندما وصل الحاحى إلى اتصى مداه . ردت على بدمعتين كبيرتين ، تحولتا إلى خطين يلمعان على خديها فى رحلة هابطة من اعلى إلى اسفل . شاهدت لعان اللمعتين ، واندركت أنه لو نجح المحريون فى إستنطاق أبو الهول ، واخراجه من صمته الابدى ، وجعله يقول ، ولو كلمة واحدة . سانجح أنا فى أن أسمح صوتها. بصرف النظر أن كان الذى سيخرج من قمها سيكون كلمة أو أقل .

لا استطیع أن أقـول عنها موكلتی، فهـی لم توكلنی، و إن كانـت تبدو أنها ليست محتاجه لن يترافع عنها ، فالأسر يختلف معی ، فأنا في أمس الحاجة لأن أترافع عنها .

محام صغير أنا . جرزة من دنيا الصراع بالاكتاف ، والحرب بالرجاهة في الملبس . وتحديد القيمة بعدد من يعشسون وراء هذا المحامى أو ذلك من الكتبة ، والمحامين تحت التمرين ، والسكرتارية من البنات خارقات الجمال والموظفين. عالم قاس لا يعرف الرحمة ، هناك من معه مائة قضية منظورة كلها في يوم واحد، في محاكم متناثرة من اسوان إلى الإسكندرية ، ومن لا يجد قضية منذ سنة هضت مثلا.

فرحت بالقضية . جئت إلى هنا فى الصباح الباكر بعدة الشغل ملغوفة فى ورق شفاف ، والورق داخل حقيبه سمسونايت لها أرقام سرية .

وعندما يبدأ نظـر القضية ، ما اسهل أن أضع الروب الأســود فوق القميص الابيض ، وأربط ربطــة العنق ، ولكن بدون مرآة ، وأصبح محاميـًا . أحد رجال القضاء الواقف على قدميه ، ثم انطق بالندامين ، اللذين يخرجان من حبه القلب، من طول إحتباسهما في اعماقي ايامًا وشهورًا وربعا سنوات .

قبل أن انطق بهما اليوم ، لأول مرة ، واتمنى الا تكون الأخيرة .

عندما تحطمت جميع محاولاتي على صخرة صمتها ، قـرأت ملف القضية بكل عناية . دونت ملاحظ ات من محضر الضبط ، وأوراق التحريات ، ووصف وقيد النيابة ، واقوال الشهود ، وشهادة الشخص الذي ضبط معها .

كان لدى الوقت الكافى ، أنا فاضى ، والمثل يقول : معذرة يا سيادة القاضى . المثل حبك . خوفًا من هيبة المحكمة ساعدل المثل . إنه يقول . الفاضى يعمل محاميًا . لم اكتف بقراءة الأوراق . ذهبت إلى العنوان الوارد في الأوراق ، بإعتبار ان الواقعة جرت فيه . سالت عن أطراف القضية الأخرى . وجاءت المفاجأة الأولى . قالوا لى ، لا توجد إنسانه تحمل هذا الاسم الوحيد .

لجأت إلى صفاتها الواردة في الأوراق ، قلت لهم عليها . وجاءت الإجابة بالانكار أيضًا . قلت لنفسى أن صاحب الشقة ، ومالك العقار ، والشخص الوسيط لهم مصلحة في الانكار .

على بالـذهاب إلى من كـان معها ، الذى يعـد في هذه القضية بمثابة شـاهد إثبات. مــع انه من القــروض على البحث عن شهود للنقــى ، فذلك مــن مصلحة موكلتى ، أو التى من القروض انها موكلتى .

إكتشفت أن العنىوان الذى قالك في التحقيق عنوان وهمى ، أنا محام ، ومن المغروض أننى كتلة من الذكاء ، العب بالقوانين كما يلحب الحواة بالبيضة والحجود . عدن إلى رقم بطاقته العائلية ، من الصعب أن يرزور بهاناتها ، رجال الشرطة ينقلون هذه البيانات بانفسهم من البطاقات ، وأن زور في أى من بيانات البطاقة ، أن الصورة ، يكون من السهل إكتشاف هذا التزوير . وتصبح قضية جديدة . تجعل شهادته في هذه القضية باطلة . أن كان رجل الشرطة قد نقل البيانات فقط . فساؤم بتحقيق صدفها في ارض الواقع . وإن وجدت أى كنت بالزيانات فقط . فساؤم من قضية موكلتي ، ونشخلة في قضية أخرى،

وصلت إليه بعد عناء وتعب. أقسم لى أن الحكاية لم تحدث من أولها وحتى أخرهما . قال لى إن وجودة في هذه القضية يسعده . لسبب بسيط ، أنه يعيش مطاردا نشائعه أنه عندن . أخرج أو راقًا رسميه كانت في جبه ، تثبت هذا . أكّد لي أنه لم يسع من أجل استضراجها . لا يبوجد رجل يفعل هذا . تلك الأوراق استخرجتها زوجته ، أو من كانت زوجته ، وهربت من بيت الزوجية ، ورفعت علمه قضية تطلب الطلاق .

فجأة أمسك بى . قال في إن القضية الجديدة ، مشل القشه التى تبدو للغريق فى عرض البحر قبل أن يغرق . بهذه القضية الجديدة ، التى لم تكن تخطر له على بال ، يمكنه شطب القضية القديمة . وصدق هذه القضية ، دليله الرحيد ، لكى بخرج من المكاية الأولى .

طلبت منه الحضور إلى المحكمة ، وأصر هنو على أن أذهب معه إلى المحكمة الأخرى التي تنظر قضية طلب زوجته ، أو التي كانت زوجته ، الطلاق منه .

دخلنا فى مناقشة عقيمة عن ايهما بياتى أولا. البيضة أم الكتكـوت ، أثبات رجولته أولاً . أم براءة هذه الإنسانه ، تباكدت أنه لو حضر إلى هنبا ، سيصبح شاهد اثبات من الطراز الأول ، حيث إن له مصلحة أساسية فى ذلك . نجاحه فى القيام بهذا الدور أمامكم ، سيخرجه من القضية التى هناك .

تشبث بشكل جنونى ، بأن اثبات رجولته ، يسبق براءة هذه الإنسانه ، التى 
لا يعرفها . رفض أن يتزحزح عن موقف ، مع أن تاريخ نظر قضية رجولته ، 
يأتى بعد شهور من نظر قضية براءة هذه الإنسانه . قال لى يوقاحة « مصالح » 
اكمل : « نكل منا أولوباته با أخى ، . قلت لنفسى : لا قائدة منه أبدًا .

تسللت هاربًا منه وعدت . تركته مثلمًا تخرج الشعرة من العجين . حتى دون أن اترك أي أثر لوجودي عنده . أو طريقه لكي يستدل بها على بعد ذلك .

قال لى الرجل، أن هذه الإنسانه مظلومة ، ومن أن هذا العالم لا يعد مظلومًا ؟ خلق الإنسان ليظلم ، لكى يقع عليه ظلم الآخـرين . وهذه الصياغـة من عندى طبعًا ، وليست من عنديات الرجل .

قدم لى صفقه ، في زمن الصفقات ، قال إن المرأة ، مادامت دليل رجولته الوحيد ، فهو مستعد لأن يأتى ويشهد ضدها ، ثم يتزوجها في نفس الجلسة . وهكذا يفسل نفسه من عار العجز ، ويبرثها من تهمة الدعارة التى لم يمارسها معها . ويخرجان ممًّا من المحكمة ، عريس وعروسة ، مع أن مثل هذه الطول لا نراها سوى في افلام السينما ققط .

قال لى إن الشرط نور ، هو مستعد للحضور ، بشرط أن أضمن له موافقتها على الزواج القورى منه ، ما دامت متهمة في قضية دعارة ، فلايد وأنها جميلة ، وطللا أنها متهمة بالاحتراف . إذن فهي تعرف من القنون ، ما يضممن له خروجه من أزمته ، الصفقة مضمونة بالنسبة للطرفين مكا .

أنا الآن في موقف لا أحسد عليه ، هل أشرافع عنها أم عن نفسسى . لقد قمت بتحضير مواد وبنود ، من أجل الدفاع عن هذه الإنسانه ، التسى يوجد يقين لا يقبل الشك لدينا جميعًا ، إنها مظلومة . ابتداء من القفص ، الذي تقف فيه ، وصولاً إلى المنصة .

مظلوم أنا الآخر . عندما كنت أجلس على مقعد دارس الحقوق . كنت اسمع من أساتنتى ، ومن زملائى عن محامى القطاع العام ، ومحامى المكاتب . الأول موظف ، والثانى هو القضاء الواقف .

رفضت الوظيفة بدون مناقشة . انتفضت عروق رقبتى، وطق لى اكثر من عرق، وأشا أقول إن المحاصاة رسالة ، وليست وظيفة ، ولن تكون ، من يقبل الوظيفة ، يكون قند كسب المرتب الثابت ، أول كل شهسر ، وخسر في نفس الوقت شرف الرسالة ، الذي لم يعد يستحقه أبدا .

من يقبض مرتبًا أول كل شهر ، ويجلس على مكتب ويوقع في نفتر الحضور والانصراف ، كل يوم ، مرة بالحضور ، ومرة أخرى بالانصراف ، لا يستحق أن يحمل هذا اللقب القدس : محام .

ما إن تخرجت ، وصدقوننى ، لم تراودنى للحظة واحدة ، أحلام النيابة والقضاء . وهذا ليس طعنًا في سلطة من أهم سلطات الدولة . ولكن للناس فيما يعشقون مـذاهب ولولا إختـالاف الأذواق لبارت الوظـائف، وضمرت الأدوار, وتقاصت أشكال العمل.

أعود وأقول ، إنني بعد تخرجي ، اكتشفت أن أفضل ما يمكن أن أعمله بالشهادة ، هو أن أضعها في إطار مذهب ، لكي تعلق في صالون البيت .

وعندما قلبت الأمر في ذهني ، جاءت الاكتشافات الغربية ، الاكتشاف الأول، أن المبلغ الذي سادقعه في عملية البروزة ، أنا في أسس الحاجة إليه ، والثاني أنه لا يوجد في بيتنا صالون من الاساس حتى اعلق فيه البرواز .

عند البحث عن العمل ، بعد أن حاولت نسيان ما قلته على مقاعد الدراسة ، إكتشفت أن القوى العاملة ، وضعت على مكاتبها لافقة: مغلق للتحسينات . أو لذكن أكثر دقة : مغلق لإعادة النظر .

المكاتب الخاصة أصبح عند المحامين تحت التمرين فيها ، أكثر من عدد الكراسى والزبائن والموظفين ، ويكثر العدد ، كلما ازدادت نجومية الاستاذ . قبل أن اتكعبل في هذه القضية ، كنت أكل بعنض سندوتشـــات الفــول

والطعمية، التى أشتريتها جـاهزة من إحدى المحلات . وفى الوقت الذى حاولت فيه ابهام نفســى أن الطعام لذيذ . وقعت عينى على خبر فى الورق الذى كـانت السندة تشات ملفوقة فن .

الخبر كان عـن محام حصل على مليـون دولار ، نظير ابرام عقـد تأسيـس شركة إستثمارية أجنبية . وأنه حصل على أتعابه بالعملة الصعبة .

قضيت ليلتى ساهرًا حتى الصباح ، أحسب ما يعادل هذا المبلغ بالجنيه المصرى ، مرة في حالة تغييره في البنوك ،

ومرة آخرى ، أن غيره في السوق السوداء . وفي المرة الثالثة أحسب الفارق بين تغيير البنك وتغيير اقتصاد الظل . كان جـزء من القــارق ، قادر على حــل مشاكل جيل من المحامين الشبان بضربة وإحدة .

لا أعرف لماذا أقدل هذا الكلام؟ هل أترافع عن نفسي أم أترافع عن هذه

الإنسانة ؟ مظاليم كلنا إيها السادة ، تـداخل الظلم في الظلم . ما أكثر المظلومين . هل أقول . وما أقل الظالمين ؟ لا . سأقول . وما أكثر الظالمين أيضًا .

اعرد إلى مرضوع مركلتى . أمامكم احتمالات محددة ، أعرضها عليكم . وما نجده أكثر مناسبة . نلجأ إليه . هـل أحضر شاهـد الاثبات ، الـذى يسعى إلى شطب قضية اثبات رجولته ، من محكمة أخرى ، حتى لو سجن هذه المظلومة ؟ المشكلة أننـى لا أضمن أنه قد يتزوجها ، باعتبار أنه يرى أن كـل الناس مظاليم ، وقضيتها لا تحرك ضميرة ، إن كان له ضمير أصلا . ثم أنه لو تشاهم، وطلب زواجها ، هل توافق هـنده الصامتة الابدية على الزواج منه . مـع أننا لا ينرف كمف تفكر ولا في أي إنجاه . ثم قد تكون متزوجة أصلا .

الاحتمال الثانى ، ان اتحول أنا من موقف المحامى إلى شاهد اثبات . اثبت لكم عدم وجود قضية من الأصسل لأن الحدث لم يقع . وفى هذه الحالة ، سأكون إذا الخاسر الوحيد .

لأن الشهود ، سواء اكانرا شهود نفى أو شهود إثبات ، لا يحصلون على أى أجر من المحكمة لقاء شهاداتهم . شهود الزور ، الشهود العروضون على أبواب المحاكم للإيجار ، فقط مم الذيت يحصلون على أجور من أصحاب المسلحة في الشهادة ، وليس من المحكمة . وإنا مستعد لأن أفقد أجرة الشهادة ، لقاء براءة هذه الإنسانة ، التي الذي يقين لا يقبل الشك في براءتها .

و إن كنت أشك أن شهادتي يمكن أن تقود إلى البراءة . ربما يكون ممشل الادعاء ، في الطرف الآخر ، لدبه مفاجآت ، لم أضعها في حسابي .

فى كـل مرة تصدر المحكمة حكمًا . وأنا هذه المرة أسهـل الأمور على هيئة المحكمة المؤقرة ، ويصبح المطلوب هو الاختيار بين الاحتمالات ، وليس أن تحكم، والاختيار أسهل الف مرة من الحكم .



### أنين خارج خطبة الرافعة

كان بودى أن أبدأ المرافعة هكذا:

كيف تأتى غيبوبة المال؟ متى يحط على الدوخان اللذينذ الذى تخلقه عملية عد الأموال؟

يبده أننى أننا الذى سادوخ من كثرة طرح هذا السؤال على نفسى ولا جدوى، وعندما يتوقف الدوخان ، لن يأتى سوى الجنون نفسه ، المال يعرف من البداية من يحضر اليهم ، وأنا لست واحدًا من هؤلاء ، ولن أكون .

لن أنظر إلى فوق ، فمن يقعل هـذا قد تتكمر رقبته ، ولن أحاول الصعود إلى السماء بدون سلالم ، حتى لا اقع فيصبح أكبر جزء منى ، في حجم حية العدس كانت نفس المحكمة تنظر قضية أخرى . بلهث وراهما الإعلام مـن كل جانب . قليل النخت أنا . فلايد وأن يكين مصبر إي قضية أمسك بها هو الإهمال .

أما القضية الأخرى ، عند نظرها ترجد كامرات ، فلاشات ، أجهزة تسجيل، تصطاد حتى الهمسات الطائرة ثل الهواء ، واقسلام تدون على المورق أى كلمة ينطق بها أى طرف من أطراف القضية ،

رئيس النيابة الـذى طالب بحرق الكتاب الجميل فى ميدان عام ، كان ينطق بالكلمات وهو يفكر فى الجد القادم ، كان يتخيل ، فى ذهنه ، مكتب النائب العام ، وليس اقل منه .

والضابط الذي جمع التحريات عن الكتاب ، الذي ساعدنا على أن يكون لنا خيال . جـاء إلى المحكمة مرتديًا بدلـة ملكى ، والضبـاط يفعلون هـذا عندمـا يفكرون في المناصب العليا . فكرت ، لماذا وقعت في قرابيزي هذه القضية ، التي لا يهتم بها أحد ؟ سألت نفسي : لماذا لم أجد لى مكانًا لى قضية المجد والأضواء ؟ هناك طابور من المحامن ، يبدأ من الكبار جدًا ، من آل كابوني المصاماه المصرية ويصل إلى الصغار من أمثالى . الذين يعفون حول القضية ، مثل الذباب الذي يتكاثر حول قطعة من الحلوى .

عالم من حيتان للحامين ، دنيا صورات القضاء الواقف . لا مكان لى بينهم . يكفينني الوقوف مع هذه النائية كالنجوم ، المقلومة من الذاكرة ، الهاربة مثل اكثر الايام بهاءً وجمالاً . يكفينني التدحرج بين مواد القانون ، بحثًا عن براءتها الستحدة .

كانوا يقولون في طنولتى : عمدة في عزبة منسية أم عسكرى داورية ليلية في العاصمة ؟ أنا اخترت وانتهى الأمر . سأبقى عمدة عزبة غـرلان التى توجد على شمال السما ، بدلاً من أصبح خفيًا من متاهة هذا الكتاب الألفى الذى هز الدنيا كلها .

وبدلاً من أن يحاول المثقفون معرفة ، من الـذي الف وأبدع وخلق كـل هذا الجمال وكل هذا الجمال وكل هذا الجمال وكل هذا الجمال وكل هذا المحالة وتقال المحالة تقف خلف الأبـواب في انتظار أن يندلع الحريــق الأول ، ومنه سيبداً الاشتعال العام.

وسيقدمون هم خدمة كبرى . عندما يبدأون بأنفسهم بإشعال الحريق رقم واحد . لأن الاشتعـال سيكون ف هـذه الحالة بعـود كبريت أميرى ، مـن عهدة خزائن الدولة .

# قصة خامعة ـ ولن تكون الأخيرة ـ عن القاضى

لا يمكن أن يمكن أبدًا . ما جرى لا يقال أن كلمات . كانت المحكمة عبارة عن مساحة من الغبار . كان متعبًا في هذا اليهم أكثر من أي يوم آخر . كان ينظر إلى عاصفة الوجوم ، ويعوم في بحال اللغط والكلمات . يتذكر هدوء البندر الذي يعيش فيه ، حيث يستمع الإنسان حتى لتفهيده الموتى ، ويسمع صوت صمته ، ويخيل إليه أحيانًا أن صفير انذيه يحاصره . رأما ، شعر أنها أكثر إنسان تقاهم معه . وأن الاتصال الذي أجراه معها ، تسلل إلى كيانه كله . عبر منابت الشعر ، ومنافذ الجلد ، رغم إنه لم يكن قد تحدث معها بصورة خاصة .

سالها وأجابت القدى عليها الأسطّة المعتادة في مثل حالتها . (ستمع إلى إجابـاتها ، شاهد كاتب الجلسة وهو يدون الأسطّة والإجابات معًا ، ولـد من إجاباتها - كما يحدث عادة - اسطّة جديدة ، وهكذا .

ف ليلته الأولى ، بعد هذه الجلسة ، جافاه النوم . من قبل كانت مشكلته التى تؤرقه أحيانًا ، هى الحكم الـذى سينطق به . يصرف النظر عـن الإنسان الذى سيصدر عليه الحكم . هذه المرة يعنيه الإنسان نفسه ، الذى تدور حوله القضية ، الدم واللحم والإعصاب والمشاعر ، اكثر من أى شـء آخر .

تعب كثيرًا حتى تمكن من اصطياد لحظات نوم ، تخاطيف ، وفي كل مرة ، ما إن ياتيه النوم ، حتى تحضر معه ، يرن صوتها وقطرات الدموع تنز منه · \_ تعرفنه ، ١٤ .

أوشك أن يهز رأسه بنعم، فكر أن يهزها بلا . لكن دموعه سبقت كلماته ،

لأول مرة في عمره كله ، وهي جاريته بشهقه . وعندما وصلت دموعه الدافقة ، إلى شعر ذقنه النابت ، وتاهت بين شعيرات شاريه الخشن ، واستقرت عند شاطئ شفته الطبا واكتشف أنها مالحة الطعم .

قال لنفسه ، لابد وأن هناك ، سكرًا وشهدًا مذابين في قطرات دموعها . سألته من جديد :

- رأيتي من قبل ؟!.

تعجب لأن الحلم يجرى فى البنــدر الذى يعيش فيه ، تســـامل : لماذا اختارت مكانــًا بعيدًا عن المحكمة لكــى تحضر له فيه ؟ ! هــل يعنى ذلك رفضها لكـل ما يجرى فى المحكمة ؟ ! بدا له البندر ، فى الحلم ، مدينة أشباح .

لكن الكروان جاء في آخر الحلم ، نقش صفحة الفجر بصوته الجميل ، وملأ الهدوء بنداءاته ، تلك التي لا يرد عليها أحد ، وهكذا جاءه الاكتشاف الأول.

فى هذه المحكمـة الكبيرة ، التى تتوسط المدينـة المهولة ، أصبح مـن الصعب عليه ، إن لم يكن من المستحيل ، أن يبتعد عن محاولة تصيد أحزان الناس .

يسافر القاضى كل صباح ، ينزل من بيته فى السادسة صباحاً . يرى الهياكل العظمية التى يسميها الناس تجاوزا بالكلاب ، يتجنب أن يدوسها . خوفًا عليها من قدميه ، وليس خشيه من أن تعضه ، حتى كلاب بلدته لم تعد كلابًا .

يتبادل تحية الصباح ، مع صاحب عربة القول المدمس والبليلة ، الذي يكرن قد وصل لتوه ، إلى مكنان وقوفه اليومى ، يركن العربة ، ويشعل وابور الجاز . قبل أن يقترب منه القناضى ، يقف منعم بنائع القول و نهارنا فل » ، يقولها كل يدوم ، ورغم أن القناضى ، لا يشترى منه القول ، سوى يدوم الجمعة إلا إنه يردف: « يجعل إستفتاحنا نادى » .

أما بائع اللبن . الـذي يركن عجلته في ذلك الوقت إلى الـرصيف ، عليها قسط

كبير من ناحية الشمال ، وقسط آخر في نفس الحجم من ناحية اليمين . وفي يسراه قسط صغير ، وفي يمناه مكيال اللبن . يرقع يده التي تمسك بالمكيال :

- صباح اللبن الحليب.

يقولها وهو يحاول الابتحاد عن القاضى، يخافه ويخشاه مـن بعيد لبعيد. وإن كان القاضى يتمنى لو عرف السبب في هذا الخوف وتلك الخشية.

ثالث الذين يقابلهم ، هو الدرويش ، مجذوب المساكن الشعبية ، الذى لا يعرف أحد متى ولا كيف ينام . المجذوب لا يخاف القاضى ولا يخشاه .

هو الوحيد في البندر من الذين يعرفهم القاضى ، الـذى يقول ويكرر إنه لا يخاف ولا يخشى سوى رافع السماء من غير عمد . لأنه لـن يقبض الأرواح الا من خلقها .

بعد أن يمر القاضى عليه ، يقول والكلمات تتناوب مع التفتفات في فمه : \_ احكم بالعدل باقاضى .

يتوقف ، ثم يصيح بعرم الصوت :

ـ قدامك مظاليم ،

يبتسم القاضى في نفسه ، يوشك أن يتوقف ويقسم له ، إنه أن كان في البر كله مظلوم واحد ، فهو القاضى نفسه .

يصل إلى محطة القطار ، يخرج الابونيه من محفظته ، يقول لنفسه : وهكذا تركنا المدنة المنسبة ، ويبدأ رحلة كل يوم ،

يخرج القطار من البندر ، من بحار الالفة الجميلة ، ينظر إلى المُعناع المزروع فوق اسطح البيرت . يبدوله الهدوء كغيمة ، تتوه فيه الخطرات المتناثرة ويمتص حتى الاصوات .

لكن الأصوات تأتيه من قلب الروح ، تملم فتأفيت القلب . يرى النهر القريب. يخيل إليه أنه نهر من السكر ، يشاهد إزرقاق السماء في هذا الوقت

متقوقًا على نفسه . يتخيل الماء البارد والبالغ حد الصقاء الذي يجرى جريانا سريعًا . يجعل ذاكرته ترتعش .

ينظر حوله ، حقول شديدة الخضرة ، تبدو وكأنها نزعت من صورة أخذت لجزء من الجنة .

يرى النــاس في القرى القريبــة من سكة القطار ، الفــلاحون في هذا الــوقت ينسجون الغيوم من أحــلامهم . ويعلاونها من ماء أعينهم . وعنــدما ينزل مطر السماء على الأرض يتحولون إلى أطياف تهوم في الهواء .

يدر سريعًا على عزب الفلاحين، براصل رحلته اليومية ورأسه مل بالضباب. جاءته الترقية ومعها الشحططه والبحرة على سكك البلاد . لا توجد محكمة في البندر الصغير يمكنه العمل فيها . قال إنه يمكنه العمل في أي مكان . الدرجات على الورق والناس لا تبحث سوى عن قاض عادل يشعر بما يعانون منه .

ثالها له ، وما العمل مـع اللوائح والقوانين ؟. ستنقل إلى المدينة الكبيرة . كان السكن فيها مستحيلًا . وهكذا لم يعد أمامه سـوى استخراج ابونيه حتى يوفر أحرة السفر البومية .

يجلس في الدرجة الأولى ، وعندما لا يكون فيها مكان خال ، يصيح المحصل في الحالسين .

> \_السلطة القضائية تقف ، ودا معقول . قوم ياواد إنت وهوه . كان المحصل بتفاكه قائلاً :

-إن سعادة البيه ، له سلطة وضع القطار بمن فيه في الحبس.

ومع مرور الوقت ، كان العسكرى المعين للقطار ، يحجز لــه مكانًا خــاليًا بجوار النافذة ، التي كان ينظر منها قتلًا للوقت .

ولانه قطار يتصرك على قضبان توصل بين المدينة الكبيرة والأرياف . فهو يمشى متعبًا . يتجشأ ويسعل ويكح ويعطش ، ويتم تخزينه كثيرًا على قضبان فرعية في المحطات . حتى تمر القطارات السريعة .

كانت تدبر قطاره المتعب السيارات الفارعة ، التى تهجم على الطريق ، يشاهد فيها احياناً ، بعض الذين وقفوا في القفص أمامه ، طبق قوانين البالد عليهم وأودعهم السجون ، بعدد سنوات تقوق اعمارهم . ولكن هاهم طلقاء ، يرمحون على السكك ، يسابقون الريم بسيارات لم ير مثلها من قبل في حياته كلها .

يبدا في حساب مدد سجنهم ، يجمع ويطرح ويضرب ويقسم ، يدخل في اعتباره الفارق بين سنة السجن والسنة العادية ، لا ينسى مناسبات العفو والافراج واعتبارات حسن السير والسلوك ، واحتمالات الافراج في المناسبات الوطنية والقومية . واكن عقله يتره .

يقرر أن يسأل الذى حل مكانه عن مصائرهم ، وكيف خرجوا بهذه السرعة؟ بصرف الخاطر عن باله فورًا . ذلك أن تنفيذ الأحكام لا علاقة للقضاة به . يقول ف نفسه ، د دم لللك للمالك » .

يصل إلى الدينة مبكرًا . في تلك الساعة التروكة للشحاذين والمتصولين والباحثين عن الفضلات . تتأكد النهارات فتأتى معها بأناس وبشر ووجوه جديدة .

تصل القطارات ، تتوقف الاتوبيسات في محطات نهاية الخطء تطرد زبائن اللدينة الجدد من جوفها . ينزلون ، يسعون في الشوارع ، تشوه الحدود التي تفصل بين الغرباء وأبناه للدينة . أما في البنادر الصغيرة ، فالحدود وأضحة وفاصلة بين الغريب وإبن البلد .

الدينة الكبيرة . عواصف يومية من الوجوه ، النصاء هشات سذهولات ، كالطيور ث ثيابهن الخفيلة والواسعة والغضفاضة ، وكانون محصنات ضد الحرارة . الروائح التي يتركنها وراءهن تتدلخل وتتقاطع وتتحارب في شوارع الدينة . تصل حاسة الشم لديه إلى أقصى درجة لها . لكن روائح العرق البشرى تأتر فنقسد هذا كله ، وتسد فتحتى أنفه .

مدينة غريبة ، كل من يعيشون فيها يجرون بسرعة أثناء سيرهم ، لا وقت لديهم حتى للحلم ولا لتذوق الكلمات قبل النطق بها .

ياتى القاضى من عالم إلى صالم آخر ، يعبر من دنيا الضوه والحرارة ، حيث يمكنه أن يسرسم بالأخضر والأسود والأزرق كل ما يراه . يصل إلى هنـا ، حيث يراجه عائلًا من صـضب الألوان ، وضجيح خيرطها وبقعها .

مدينة هائلة ، جهاده الأساسى - من لحظة وصوله إليها - أن يصون عزلته الداخلية .

يقابل ، في الطريق من المحطة إلى المحكمة ... والذى يقطعه على قدميه .. بعض زملائه . يكتشف أن المسافة بينه وبينهم تتسع ، وأن اللغة التى يحدثونه بها ، تجعله يتره بعينًا عنهم ، لا ترصله بهم أبدًا .

ن يومه الأول. تسلل إلى مبنى المحكة ، دون أن يعمرفه أحد ، دخل كـاحد الداخلين من المتقاضين ، والبنى عبارة عن مجمع محاكم ، في بلدته البعيدة . كانت محكمة وحيدة . الكل كان يعمرفه هناك ، حتى جدران المحكمة الكالمة . ولحظة دخوله المحكمة ، كانت لها شنه ورزف .

هنا آلاف يدخلون ، مثات يخرجون . وصل بصعوبة إلى الدائرة التى ستكون من نصيبه . قدم نفسه للكاتب ، وجلس . جاء الحاجب وفراش الطرقة ، ومعهما شخص ثالث .

حدث الحاجب القاضى وكأنه يوشوشه في أذنه . قال إن المنادى ، وإشار للشخص الثالث . جاء يسأل عن سيارة سعادة البيه ، القاضى الجديد . لكى يركنها بعدوقت صحيح أن هناك مكان مخصص لانتظار سيارات السادة القضاه ورجال سلك التيابة . ولكن زصام السيارات في المنطقة ، يجعل الإنسان يرش الملح فالدينزل إلى الأرسان يرضا المح فالدينزل إلى الأرسان ، من شدة الدرحام ، والمنادى يقعل ذلك خدمة للعدالة ولوجه الله ، سبحانه تعالى والبلد .

رفع القاضى رأسه المتعب، كانت الرؤية قد بدأت تزغلل في نظراته . مد يده، عدل بها من وضع النظارة على عينيه ، جعلها في مكانها الطبيعي .

قال وهو يجفف عرقه:

ـ ما عنديش عربية ،

حاول الحاجب أن يخفف من دهشته ، انسحب ومعه الرجلان . الساعى والمنادى ، متقهقرين بظهورهم ، سأل القاضى نفسه عن سر هذه الطقوس وبالذا يفعلونها .

- سمع كلامهم، بعد الخروج من أمامه:
  - ـ قاضى ومن غير عربية .
    - داجای مقشط.
- ـ تلاقيه على لحم بطنه . ما غيرش ريقه . ـ الحقه بكيانة الشاي لحسن بسور ق .
  - سمع كفًا يضرب بكف:
- يبقى الرزق حاينقطم والمكاية حاتنشف.
  - النوع ده عمره ما يفتح مخه أبدًا .

بدأ له مبنى المحكمة ضنائمًا في دخــان المضاربات . نظر من الباب الموارب إلى قاعــة المحكمة . كان الحاجب ، الذي انصرف من أمامــه منذ قليل ، قــد أصبح هناك . يورخ التحذيرات ، والتهديدات والشتــائم على من لم يدفعوا بعد ، ويقدم انتساماته ووعوده الكاذبة بالبرادة لمن يدسون الأوراق للالبة في بده خلسة .

لا يستطيع الحاجب النظر إلى الأموال أو عدها . الاحتياط واجب . ولكن

أثامل الأصابع ، أصابع يديه ، كانت تتحسس الأموال . خيل إلى القاضى أن هذه الأنامل قادرة على معرفة قدمة ، حتى الأوراق المالية .

يسال القاضى نفسه : كم عدارة عنده الآن؟ فى أى مكان يركن سيارته أمام المكمة ؟ ييدرله من جلسته أن هواء القاعة مقيد ، وأن الناس ساهمون في حالة انتظار . جلس يطل منه حياء الريفى . ثم بخل إلى قاعة المحكمة ، نادى الحاجب بصوته القرى ، الذى كان يوشوش به منذ قليل !

ــ محكمة .

صوت الحاجب يرن في صمت القاعة . كل الذين يقفون له الآن ، يعيشون في هذه المدينة الصاخبة ، التي لم يتمكن مـن السكن فيها . يتصورهـم من أولاد المدن ، وهو تصور إفتراضي في ذهنه .

ما من أحد منهم ولد فى الأصل فى مدينة ، من ليست له قرية جاء منها ، لا يعدله حسب أو نسب أو أصل . مقطوع من شجرة بدون سلسال .

الذين وقفوا لحظة بخوله المحكمة جمهور صاخب ، سيئ الهندام ، تصدر منهم أصوات مكتومة وقهقهات بترت من منتصفها ، وهمهمات تنم عن نفاد صبر.

جلس وأشار للنناس حتى تستريح . أطل على القاعة من جلسته ، استنشق رائحة الغيار المتصاعد من القاعة إلى أعلى . يحاول أن يرى الغيار في حركته وسيره . على ضوء أشرطة الشمس المتقاطعة . والتي تتسلل من شقوق السقف وتصدعات الجدران .

المتهمون في القفص كـالموتى من القلق ، والشهـود يقرضون أظافـرهم وقد أمرضهم التهيب ، وجمهور ضخم من النسكمين والمتحطلين الذين يتحركون في المدينة الضخمة بـدون عمل ، والذين على المعاش جاءوا إلى المحكسة ، مكان بدلاً من المقهى ، على الأقل جلسة ببـلاش ، لا تمتد فيها الإيـادى إلى الجيوب ، وأن امتدت الأصابع فمن أجل أن تهرش في عـروق الهيافة في الاقفية للفطاة بشعور امتدت الأصابع فمن أحل أن تهرش في عبروق الهيافة في الاقفية المعطاة بشعور كثيفة لانهم لا يملكون أجرة الحلاقة . بيدأ بالنظر إلى الأوراق التمي أمام، تلتصق رموش عينيه بالورق ، لا يقصلهما سموى زجاج النظارة ، تتحركان مع

القلم الذي يخط مصائد البشم في أحرف سم يعة . تنسل عيناه إلى هناك . حيث الناس الذين يجلسون على المقاعد مرهقون من الذباب، والضوضاء والخوف الذي يجمد النطف في الظهور والأجنة في الأرجام.

إستنكر في نفسه خمود المكان والعناكب والتراب والألوان التي تاهت تحت خطوط البزمان. كان يتصور أن محكمة الدينة الكبيرة، مثل المحاكم التي

بشاهدها في الأفلام. إكتشف فيما بعد أنها عبارة عن ديكور يتم بناؤه من أجل التصوير فقط،

ويتم هدمه بعد التصوير مساشرة . بحث بعينيه عن سماء الله السابعة ،

إصطدمت رموش عيناة بالسقف الواطئ والمراوح المشنوقة فيه . المعطلة منذ أن تم تركيبها .

نظير ناحية القفص ، سمع كلمات متدفقة ، تتناوب مع نهنهات البكاء وقطرات الدموع . إنها النهنهة التي لا تنتهي أبدًا . ثم تأتي عاصفة الدموع . كما

لو إن خراجًا قد انفجر، أو إن ديدان جرح غائر قد تحركت. الدموع تغسل الأعين وتكسيها جمالاً نادرًا . سمع مؤخرًا عن أعين بعض

نساء الأكابر . وأنها قد جفت . لم تعد قادرة على أن تغيض بالدمع . المرض اسمه : جفاف العين . مكتوب في الصحف أن الدولة تستورد لهن دموعًا صناعبة من باريس.

وإنهن يطالبن حكومة الفقراء أن توفر لهن العملة الصعبة من أجل استبراد هذه الدموع وإلا أصبحت أعينهن مهددهة بالجفاف.

مسكنة حكومتنا . أي حفاف ستعالجه ؟ جفاف النبل؟ أم جفاف القلوب؟ أم جفاف الضمائر ؟ أم هذا الجفاف الأخير ؟ جفاف اعين نسوان الأكابر ؟ ن القفص متهمات من نوع خاص ، وللتهمة لا تتحدث عن التهمة الموجهة إليهما . ولكن كل واحدة تحاول الهروب ، لا مقر أسامهمن سوى العودة إلى ذكريات الطفولة البريثة والحكايات القديمة في حبات القلوب ، في انتظار أن يستمم لهن أحد.

الكل باطل وقبض الربع ، أكاذيبهن أكثر إنسانية من الأكاذيب المدونة في الأوراق الرسمية ، الذي تقوح منه راشعة الحبر ، والمكتوبة بخطوط سكرتارية التحقيق وسكرتارية الباحث . الذيبن يمسكون الاقلام بأصابم ماوثة بالاكاذيب .

يشيل عينيه من فوق الأوراق . يطوح نظراتـه ناحية القفص . تصل إلى اثفة الرواقح ، كـانهن أحضرن معهن من السجن القيـود وبحار الدموع لكـى يعمن فيها . وانهار الأكاذيب حتى يغرقن في مياهها .

وتأتى واحدة من بنات الليل ، كما لس كانت ثملة ، تتباطئ الكلمات في فمها . تصاب اخدرى بالخفقان اثناء الإجابة ، يشعر بالتعب الذي يأتى بعد الغيظ مباشرة ، ينظس إلى الجميع . نسبوه منكمشات على انفسهن ، نوع جديد من القضايا لم يالغه بعد .

ف القفص بعض الرجال ، وإن كانت التهم مختلفة عن تهم النساء . تسهيل دعارة إدارة بيوت للدعارة . تسول النظرات منكسرة ، والكلمات تـذوب على الشفاه قبل النطق بها . وخجلهم أضعاف خجل النساء من حولهم .

رجال من نوع خاص هم ، رجال يقفون على أرض حريمى ، نواعمى . أرض النساء ، ووسط لعب جميع ابطالها من النساء . ياه . إن خجل الرجال هنا لا حدود له . تتداخل الأجساد في القفص ، يتكلمن لغة مجهـراة . تتحرك وإحـدة داخل القفص ، مسكينة ، تدوس على الأرض وكانها تصـافحها أو تفكـر في تقبيلها . أحساد مقوسة ، منكمشة على نفسها .

واحدة تتماحك ، وثانية تتضاحك ، وثالثة تتظارف ، ورابعة تتباكى ، وخامسة تتباهى ، ولا يعرف بأى شيء تكون المباهاة . يهمس لأوراقه :

ـ هيه ، دنيا .

راها لاول مرة في القفص ، في لحظة كمان قد شبع فيها تمامًا من نهنهات البكاء ، ومن منظر الدموع السمائحة على الموجوه ، يختلط الاحمر بالاسمود بالازرق بالأخضر ، يتحول الوجه إلى مشروع لبلياتشو في مولد شعبي من قرية منسة .

القصص المعادة والمكررة ، الحكايات التبى كان ينخلع لها قلب ف الماضى البعيد ، ويقف لها شعر الرأس ، ويتشعر البدن .

نظر اليها ، ففكر في يوم محاكمت هو ، وأصام من سيقف ، وهل يحكم القاضى بالعدل ، أم سيحوطه الظلم من يعينه وشماله ؟ شرقه وغرب ؟ فوقه و تحته ؟ قال لنفسه :

- إنسانة مختلفة تمامًا .

وضع القلم على الأوراق التى أمامه ، نحى الورق والقلم جانبا . أخرج منديله وجفف به عـرقه . وضع النظارة على عينيـه حتى يرى جيدًا . لم يكـن دورها في الرول قد أتى . نظر إلى أسماء أصـحاب القضايا . توقف أمام اسم محدد ، أقسم في نفسه أنه لابد وأن يكرن اسمها .

عاود النظر إليها ، نطق بحكم في قضية نات طابع سياسى ، لا يعـرف من الذي رحى بها إلى دائرته . كتاب يسكن تــلافيف العقل الجماعى لأمته . مطلوب منه أن يحكم بعصادرته . لأنه أطلت من بين صفحاته فانته جاءت من الأحلام . تحركت خلال أحــرف كلماته مخلوقة معجــونة من النور والنــار والماء والوهج والرغبات المجنونة .

إلى أين يحاول المجانين شد الديار ؟!.

إلى أي زمان سحيق ، وإلى أي أمكنة مظلمة يحاولون أخذ الجميع ؟ كنان ممثل الادعاء رئيس نيابة الاداب قد انتفضت عروق رقبت ، وهـ ويطالب بحرق مظلوقته الجميلة . مخلوقة الدهشة والحنين والاسطر والاحرف والكلمات المطقة في عوالم الخيال في ميدان عام .

كانت محكمة أول درجة قد حكمت بالمصادرة . وبعد أن عانق القضية أكثر من ليلة ، وجرى وراء أحرف الكلمات ، وحلق مع الحكايات . وسبح فى بحار اللياق المهشة . الخى الحكم الأول فى سطر واحد .

شعر براحة لم تتسلل إلى حياته من قبل قط . بعد أن وصل إلى قراره . كأنه هو الذى أبدع هذه الفاتنة الساحرة التى حاولوا احراقها ، في ميدان عام .

> كان الحكم قد أصبح جاهزاً . قال له أحد أعضاء المحكمة : - ستقوم الدندا .

أكما ، العضه الآخر :

احمن العصلق الدخر

ولن تقعد بعد النطق بهذا الحكم.

جفف عرقه ، تنذرق من جديد متعه الفن الجميل ، ورأى رحابه العوالم اللانهائية . كتاب ليست له صفحة أولى ، ولا صفحة أغيرة ، من المستحيل أن يدعى بشر أنه قرأه من الجلدة الأولى وحتى الجلدة الأخيرة .

صفحاته ليست لها أرقام . يسكنه بشر لا يعرف أحدهم الآخر . لو وافق على حرقه ، لأنهى دخان الحريق الحياة البشرية على الكوكب الأرضى كله .

قد يتحول بناسه وحيواناته وطيوره الجميلة والشياته وارضه وسمائه وهوائه إلى كتلة من القصم الأسود من يدريه ؟ ربعا امتد الـدمار إلى كـواكب الغرى. نظر إلى العضو الذي يجلس على يمينه ، ثم حدق في العضو الذي يجلس على يساره .

\_انقاذ برممی بساوی.

:, [[5

لم يفهما ما قداله الدجل، تصدورا إن لطفاً أصاب عقله ، كتم كل وإحد إحساسه بداخله واخفاه حتى عن نفسه . يعود إلى الجلسة ، يتعامل مع اناس غير قادرين على الكلام ، وإن تكلموا تخرج الكلمات من أفواهم بصعوبة باللغة، يفاجئه الظهر مبكزًا . يجيءقبل الأوان . رغم أنه يتلكا كثيرًا قبل الحضور عندما يكون في البيت .

طريق العودة ، الوقت هو بعد الظهر ، أنه الزمان المتد مثل خيوط الصوف لا ينتهي أبدًا . وقت اشبه بجثة ميت ، لم تجد من يدفنها . كلما توضل النهار فاحت ال الثمة نصه ، ولا تطاق .

النهر ليس هـ فقس النهر ، والطريـق لم يعد هو نقس الطـريق ، وقصبان القطار لم تعد طريقه الوحيد ، عـائد وان يستطيع الهروب من لحظته الصامتة معها ، عندما استعادت روحها من قطرات الدموع .

الأغصان عارية من الأوراق. تقف عليها العصافير، يتصوران أن الأغصان والفروع قد ارتدت عصافيها بدلاً من الأوراق التي تساقطت.

لقاءات الصدفة مع مساقرين مجهواين . نقف من أحاديث تصل إليه . تقطع رتابه رحلة كل يوم . طيوف مساقرين . رحل ، سماء واعشاب . أرض وأشجار ، طيور وحيوانات وأنساس تعجنهم جميعًا سرعة القطار ، في منظر تتبوه تفاصيلة المسفيرة . المسفيرة .

يضطر إلى الاصناء للثرثرة اليومية . يفشل فى الهررب إلى خيالاته وتأملاته. يفكر فى شراء سدادات للاذان . حتى تقصله عن هذا اللغط والصحب والضجيع. يخشى أن يكرن سعر هذه السدادات غاليًا يحتاج اثنتها منها فقط . و يخجل مـن منظره وسط النـاس ، والسدادتـان في اذنيه . يرد على مـا يسمعه نتهذت ورغبة في تقفيل الموضوعات .

لحظة الخروج من المحكمة ، حالة من التكس في القاعة . القاعد القديمة ، والناس وأوراق القضايط . ينظر أمامه . جدران لا مرئية ، يبحث عن الظلال . يكتشف أنها اصبحت ظلالاً . مجففة .

يخرج من المحكمة قدرب العصر, منهك ومتعب . عرقه مرقه ، يسمون هذا الوقت منا بعد القيالة في البندر البعيد الذي يعيش فيه ، ساعة ما بعد العمل . يقصدون منا بعد انهاك الجلوس في مكاتب الحكومة والقطاع الخاص والقطاع العام ، وشركات الاستثمار الانفتاحية ، بدون أي عمل .

يعود إلى البندر ، بعد أن استطال اليوم ، وامتد عبر حكاوى الناس وهمومهم التى يشيلـونها على اكتافهم ، يتركـة القطار في صمـت ساعة المغـارب المتلألق . يكتشف لحظـة نزولـه أن غبار السنـوات نزل على البيـوت والأشجار والــزرع والناس .

رحلة الإياب. نـوية الرجوع. تبدو له الطرق والحقول والفضاء. كل هذا طافم بالغبار. تنام الظلال على أهداب احلام الناس المرتعشة.

يمشى في الشــوارع إلى بيته ، تترنح الجدران . شمس الغـروب تملأ العالم ، وتقرش الكــون . تتسع شقوق الأراضى الشراقــى . يعود الناس مــن موتهم في الغيطان ، إلى موتهم في البيوت .

يجمعون الخطارى المعترة في طريق التراجيع إلى الخلف بالظهر المتعب والمرهق . يلفت نظرة الشكل الناعس للخلق . يمشون وكانهم يواصلون نوم القدالة .

الديار غارقة في بحار الضوء . ضوء الشمس الوهاج . شمس ما قبل الرحيل. ومن يجد مســاحة من الظل ، كمــن يعثر على شهر في الجنة . يفتش عـن قروش ظلال الأشجار الرشوشة على أرضية الشوارع . ينهكه الناس في البندر بأسئلتهم وثرثراتهم الفارغة التي يتحملها بصدر ب.

فى البيت ، يعرف مرور النهار البطىء من حركة الشمس . عندما تتسلل إلى غرفة النوم الضيقية . يكون الضحى قد حل . تغرش قروشها المتناثرة البلكونة التى يقف فيهـا بصعوبة بالغة ، يـدرك أنه الظهر ، تنسحب الشمـس من البيت وتولى ماربة ، يقول لنفسه أن الأصيل قد جاه أخيرًا .

الوقت تراب مبلل بالانتظار ، معلق برموش الأعين . لا يعرف كيف يتصرف فيه . يتأخس الظهر عن موعده ، والفروب يتلكا كثيرًا على أبواب البندر .والليل يتوعد الفجر الذي باتى بعده .

يتساءل وهو يخطو نحو عتبة البيت : همل يجد في الكتب المغبرة في بيتــه الفقير. إجابة على لغز هذا الكائن القريد الذي اسمه غزلان ؟.

امرأتــان هزتا كيانــه . ذلك الخلوق الخارج من بين ارباق الكتــاب العظيم ، وتلك التي يعرف أنها غــزلان . أحب الأولى عندما أطلت عليه مــن وسط الأحرف وخلال الكلمات .

شسارف على الجنون ، كلسم نفسه ، حاول استخراجها من بين الأصرف والظلال والنقط والحروف ، كاد أن يمزق الـورق ، جنية أو نداهــة ؟ لا يعرف بالتحديد .

ما أن رأى غزلان حتى قال: هذه من نم ولحم ، ها هـى أمام ، لعلها أن تشفيه من وجع فاتنة الحكايات والليال . التى كلبشت فى حشاة وامسكت بحبابى قليه .

مجروح هو بجنس النساء ، منذ أن جلس على مقاعد الدراسة ، كان موقفه

منهن شديد التعقيد . يحبهن حتى الجنون نفسه ، ويخشاهن ويخافهن خوفه وخشيته من للوت .

يتحرق شوقًا إليهن . وما أن يحدث الاقتراب حتى يبدا على الفور التفكير في الهروب . قصة معادة ، وإن كانت تحدث كثيرًا ، وإن لم تجر في أرض الـواقع . فهي تحدث في خياله ، في سنوات الصبا والشباب ، تقرغ تمامًا للـدراسة . قال لنفسه ، لأحصل على الشهادة أولاً . ثم افكر بعدها في التفاريح . لم تكن ظروف العائلة تحتمل أي هزة أل مغامرة . اليوم دراسة وغدًا لهو ، سيعيش الحياة بمجرد أن ينتهى من هم الدراسة .

ولكن الذى حدث أن هم وجهاد الدراسة أسلماه إلى سجن الوظيفة والعمل. ليس من حقه أن يلهو وأن يعيش حياته . مثل بقية خلق الله .

كان يحسد الذين يقفون امامه . كان ينظر إليهم في بعض الأحيان بإعتبارهم أكثر حرية منه . كالقطار هو كتب عليه أن يمشى على قضبان رسمت له من قبل ، من لحظة البدء وحتى وقت الختام . مثل القطار الذي يستقله مرتبن يوميًا .

مسير لا مخير ، في حين أن كل الناس الآخرين ، يرمحون على السكك ، سكك الشاواسعة ، كسالسيارات الطائرة في الهواء ، تقودها الطرق ، أو تبحث هي عن السكك التي تهوزها . دون الارتباط بضط سير معين ، سال نفسه : ومتى يكون حزًا ؟ بدأ له الطريق طويالاً . بعد المساش . ومل يكتب له العمر إلى ما بعد الماش وران طال به الأجل . ماذا سيكون لمديه وقتها سوى حكمة الشيوخ وضعفهم وانتظار النهاية التي قد تأتي وربما تأخرت كثيرًا .

جاءته فاتنة الكتاب الخالد. نجا ها بحكمة من الحرق في ميدان عام. لحظة النجاة كانت هي نفسها لحظة فقدها. لكنه عندما التقي بغزلان وجها لرجه. كان لديه يقين لا يعرف مصدره ، أنها نفس الانتى للدهشة الخارجة من قيعان الكلمات ومن رحم الاسطر. تمثل عمرة من الألف إلى الياء . قصص النساء اللاتى عبرن حياته : زوجته، أم أولاده وربة بيت . شقيقاته . جاراته ، قريبات . زميلاته في الجامعة . من احتك دين في ظه وف العمل .

كم كانت حياته يابسة مثل الأرض الشراقى التي تعانى من الجفاف منذ أن أصبحت أرضا . ها هـ قارب النجاة يلوح له . ولكنه يـدرك ويعرف أنه القارب المستحعل ..

موقفه الموضوعي منها يتمثل في أحد أصرين لا ثالث لهما . إما أن يبراها مثل فاتنة الكتاب الخالد . أو أن يدينها . لم يقدر لا على الأصر الأول ، ولم يستطع

الاقتراب من الأمر الثاني . كان أميل إلى برامتها ولكن كيف ؟ أه لو تكلمت ؟ لو نطقت ؟ إن البراءة بالنسبة للمتهم إرادة أكثر منها امكانية. و هي لا تربد هذه البراءة . لا تريد أي شيء بالمرة . فماذا يفعل ؟

ین درید یتمنی لـ و انها ساعدته علی آن یقف بجوارها . لـ و لته علی مـن یقوده إلی

لسانها . حتى يجعله ينطق . ولكن صمتها بدا له كالدهر ، لا نهاية به أبدًا . لابد وأن هناك طريقًا ثالثًا . ولكن أين هو ؟ أين الحل السحرى الثالث . أين؟ أن : 9 كلف اله صد إن إلنه ؟

جلس إلى مكتبه . كان الوقت صباحًا . فرد الأوراق أمــامه ، امسك بــالقلم الحبر ، الذي ينتمي إلى زمان مضى ، والذي يتعب كثيرًا قبل العثور على حبر له .

في هذه الأيام . لن يدون منطوق الحكم . ولن يكون مطلوباً منه البدء بعد ذلك في تدوين

لن يدون منطوق الحكم ، وإن يكون مطلوب منه الله بعد دلت في سوير حيثيات الحكم ، والتي يكتبها عادة بالقلم الرصاص .

جلس يكتب طلبًا هو الأول من نوعه في حياته القضائية كلها . منذ أن جلس على مقاعد الدراسة في معهد الدراسات القضائية في وزارة العدل . وطلبوا منه يومها وهو ما يزال شابًا صغيًّا أن يلبس البدلة الكاملة ورابطة العنق . لم يكن لديه واحدة . نزل إلى المسلات واشترى واحدة . ومن يومها وهو لا يستطيع الذهاب إلى عمله ، أو الظهور في أى مكان بدونها . قال له استاذه أن القضاء ليس وظيفة ولكنه رسالة يعيشها القاضى اربعة وعشرين ساعة كل يوم . من جميع أمام عمره .

جلس يكتب طلبًا بالتنحى عن نظر قضية غزلان مع قرار احالة القضية إلى دائرة أخرى.

سيسالونه عن الأسباب، هل هناك قرابة قانونية منع أي طرف من أطراف

القضية ؟ مــاذا سيقول ؟ لديـه التعبير الذي كان يقــول عنه من قبــل أنه تعبير مطاط : لاستشعار الحرج .

ويصاب ضوء النهار بحالة من التكدر . يأتى آخر النهار . كلمتان فقط تكفيان لوصف الأمر كله: الذبول والتلاشي .

## هكذا تنتهى القصص

وإمرأة وكماتب وضابط ومحام

قباض

ومؤلف. ومادمنا قد بدأنا بالمؤلف.

فليس أمامنا سوى أن نختم به .

وهذا ما سنقعله في الأن

مكسور الجناح في البدء.

مكسور الجناح في المنتهى.

قضى يوسف القعيد ، السنوات الأربعين الأولى من عمره في انتظار الانصاف المستحيل ، ولكنه بدلاً من الرسس على شاطئ الخلاص ، وجد نفسه على الضفة الأخرى لليأس .

عاد إلى قدريته يسالها عما جرى له . لم حدث ؟ قالت له الأرض والأشجار والترع وطين البرك ونقيق الشفادع ونهيق الحمير ونباح الكلاب وصهيل الخيول وسن المحراث ، ويكاء الساقية ، وتزييق الشادوف . لم تعرف جيدًا لغة العصر التي تقول :

ـ قيراط حظ والاقدان شطارة .

قال له أنين المستضعفين في قريته :

ـ الناس نوعان . نوع كن فيكون . وآخر شعاره : إذا لم يكن ما تريد ، فأرد ما مكون .

الخلق نوعان . صنف يضرب الآخرين ، ونوع آخر جاء إلى هذا العالم لكى يُضرب . مهسته ودوره في هذا الكون تلقى الضربات . أنت منا ــ قالوا لــه في قريته ــ نحن المستضعفين ، وإذلك ذهبت إلى هناك لتضرب ، ليس مهما من الذي يضربك ، ولكنك للضروب دائمًا . يتغير الذين يضربون ولكنك تضرب .

وحظك السنيىء ، سيحرمك حتى من تعاطف أعضاء نادى المتضرجين من المصرين معك كمضروب . وتصل قلة البخت إلى مداها . عندما ستطلى مـن المحرين معك كمضروب . وتصل قلة البخت إلى مداها . عندما ستطلى مـن الخارج ، بطلاء يقول لكل من يـرك ، أنك أنجح أبناء عصرك . ولـذلك فمـن المفروض أن تكون أكثرهم سعادة . شبعت من أيامك ، وامتلات من زمـانك فتحمل .

وهكذا قرران يجمل من قهرة وكمدة وحزنه ، رفاقه حتى المدخول إلى تلك الفتحة الصغيرة في باطن الأرض ، التى سينزل منها إلى القبر ، في آخر نزول له ، بعد عمر كله عملية نزول مستمرة .

إن القبر مبنى من الآن ف انتظاره ، ف منتصف المسافة بين الضهرية والعتقا. إذا تحدثنا عـن شمال الضهرية وجنـوبها ، وف المسافـة بين بحر النيل وتـرعة سـاحل مرقص . أن كانت الحسبة بين الشرق والغرب .

ما كان يمزنه إلى حد الرغبة في البكاء المستحيل ، إنه أصبح من سكان المدن،

منذ منتصف الستينيات ، وسلم البيت الذي يسكنه ضيق . وسيكون نزول النعش منه صعبا ، إن لم يكن مستحيلاً . فهـ ويسكن في آخر مساكـن شعبية بناها عبد الناصر العظيم قبل استشهاده في مدينة نصر .

بيته بدون مصعد ، وحتى أن ركب فيه مصعد مستقبلاً ، فايـن هو المسعد الذي يسم النعـش الذي يستخدمونـه ف قريته ، أو الخشبة التـي يحملونها في المد ،

فى المستشفيات فقط ، مصاعد تسع النحش أن الخشبة ، ولكته يفزع دائمًا من فكرة الرض الأخير . يحلم كل صباح بذلك الموت المفاجئ الذي يدهم الإنسان وهو يعشى على قدميه .

ومحمد بن يوسف بن يوسف من آل القعيد ، [ مع ضمه على القاف وشده وكسره على حرف اليــاء ، وليس القعيد بمعنى الجليس ، كما حاول دكتــور كل العصور أن يسخر من إسمه ] .

أو يوسف القعيد شخص سبي الحظ منكود الطالع. شرب دماءه أصدقاء عمره، وما أندرهم، ومضغ لحمه وحاول تكسير عظامه وكسر روحه أعداؤه، وما أكشرهم، يهيم في الحياة كالنائم، وهو يحمل طعنات أبناء جيله وسهام رجال المرحلة الماضية. وتصوب إلى صوره بنادق الأجيال اللاحقة، التي يحلم أن يكون أبناءها أقل تعاسة منه.

وبمناسبة الحديث عن الأحلام . منذ أن جاء إلى هذا العالم . وهـ يحلم كل ليلة شلاقة أهــلام . الأول : أنه مطارد . يحاول أن يجرى فيكتشف أنـه بدون قدمين ، ينظر إلى الخلف ، ليس ف غضب ولكن في هلم . يرى من يطاردونه وهم يكثرون مم استمرار للطاردة .

من المنسام الأول يخرج المنام الثانى ، يحاول أن يطير . أن يحلىق فى العلالى . يحرك جناحيه فياتيه الإكتشاف تلو الاكتشاف ، والادراك يعد الآخر ، مكسور لعمام هم ، منذ لحظة الدوء ، التي جاء نسها إلى هذا العالم . ولانه هلم ، فهو يتمكن من التحليق . على الرغم من أن جناحيه مكسورين . يطبر . وبعد التحليق . لابد ، وأن يقع ، يتذكر بعد أن يتناثر جسسده ، وتطبر الشغاليا يا في الأجواء الرصادية ، الجملة التي كان يحقظها من أيام الكتاب في قريته .

> - ماطار طير وارتفع . الاكما طار وقع .

33-----

المنام الثالث مخجل . يرى نفسه ، فيما يرى النائم . أنه يمشى عاريًا ، مثل لحظة خروجه الأولى من رحم أمه . الكل عليه ملابس ، اشكال وأنواع إلا هو ، لا مطلب لـه سرى ستر عورته ولكن كيف ؟ عورة في الأمام ، وعورة في الخلف . يفكر إن له يدان . يد تستر عورة الأمام ، ويد تستر عورة الخلف . يحرك بديه لمثلًا عن الستر المستحيل ، فلا حديما .

بدون يدان ، يذوب من الخجل ويتلاشى من الاحساس بالعار . والكل ينظر إليه ، طول عمره وهـو يحن إلى دف، الآخرين ، ولكنه يقول لنفسه في لحظة العرى الرهبية ، الجحيم هو أعين الآخرين .

ما يحزنه بعد الصحو من النوم ، وانتهاء المنام ، كثير ، ولكن أكثر ما يجعل الأسمى ينسال في اعماقه . دافئاً وحنوبناً ، إنه يسرى الأحلام باللسونين ، الأبيض والاسو دققط .

يفكر فى كل صرة ، أن يسأل مفسرى الأحلام ، وعلماء سيكول وجية الأعماق عن السر في ذلك . ولكنه ، وفي كل مرة ، كان يؤجل السؤال إلى مناسبة أخرى .

ما إن وبح يـوسف القميد ، السنـوات الاربعين الاولى من عمره ، حتـى بات يسال نفسـه ، قبل أن يغمـض عينينه عندمـا يأتيه النـوم : هل تتحقـق أحلام النهاية ١٤.

يقول لنفسه ، ما من حلم من أحلام البدايات والوسط قد تحقق . فهل يكون

حظ أمنية النهاية أفضل من حظوظ الأمنيات الأولى ؟

يشك في ذلك ، لأن تحقيق الأمنيات له ناسه ، يعرفهم منذ لحظات الميلاد الأولى .

أن النهار خوف ، وأن الليل رعشة ، وأن الأحلام مطاردات لا أول لها ولا أخر.
 وجهه المتعب ، يبحث عن القنديل . مصباح علاء الدين . الذي شاه منه وسط
 فوضى البلاد .

لدينه يقين أنه قد لا يجده أبدًا ، ومع هذا ، ليس أسامه سوى البحث عنه . حتى تعود البلاد الوطن الذي كان .

لا مفر من العثور على هذا القنديل . وأن وجده هل بجد الزيت الذى يضيثه ؟ وإن عشر على الزيت أين الكبريت ؟ وإن كان الكبريت ممكنا أين له البدين اللتين تتحملان المصباح وتشعلان الكبريت ؟ أين هو الفسوء المعلق فــوق الهارية ؟ والذى أوشك الليل الذى يحاولون جرنا إليه أن يلتهمه وأن يغيبه في جوفه .

قــاض: تنحى.

وامرأة: في انتظار المجهول.

وكاتب : أين دوخان الشهرة ؟ وضابط: القفزة إلى أعلى متى ؟

ومحام: أبن دوخان عد الأموال؟

ومؤلف: لابد من طوفان ، ذلك هو الخلاص الوحيد .

أنا المؤلف التعيس ، الذى أضاع كل ممكنات العمر ، بحثًا عن المستحيل المستحيل . أقـول لن يصلح فوضـى البر ، بر مصر ، ســوى معجزة ، بعــد أن سلمنا ار وإحنا جمعًا لقول إسمه : العجز .

## المتوى ..

| 0  | ١ ــ هكذا تبدأ القصص .                         |
|----|------------------------------------------------|
| ٩  | ٢ ـ قصة أولى عن غزلان .                        |
| ١0 | ٣ قصة ثانية عن الضابط .                        |
| ۲١ | ٤ _قصة ثالثة عن الكاتب .                       |
| 44 | ٥ ـ قصة رابعة عن المحامي ،                     |
| 44 | ٦ _ قصة خامسة _ ولن تكون الأخيرة _ عن القاضى . |
| ٥٧ | ٧ ـ هكذا تنتهى القصص .                         |

#### مؤلفات بوسف القعيد

- ١ الحداد رواية طبعة أولى ١٩٦٩ طبعة ثالثة ١٩٨٧.
- ٢ اخبار عزبة المنيسى رواية طبعة أولى ١٩٧١ طبعة ثانية ١٩٨٥ .
   ترجمت إلى الروسية والصينية والدابانية .
  - ٣ ـ أيام الجفاف قصة طويلة طبعة أولى: ١٩٧٤.
  - ٤ \_ البيات الشتوى رواية طبعة أولى: ١٩٧٤ طبعة ثانية ١٩٨٦.
    - ٥ \_ في الأسبوع سبعة أيام قصة طويلة . طبعة أولى ١٩٧٥ .
- ٦ طرح البحر. قصص قصيرة طبعة أولى ١٩٧٦. طبعة ثانية ١٩٩٠.
- ٧ ـــيحدث في مصر الآن ، رواية ، طبعة أولى ١٩٧٧ ، طبعة رابعة ١٩٨٦ .
   ترجمت إلى الروسية ، والعبرية ،
- ٨ الحرب في بر مصر. رواية. طبعة إلى ١٩٧٨. طبعة خامسة ١٩٩٨ ترجمت إلى الروسية والاوكرانية والانجليزية والفرنسية والهولندية والالمانية.
- ٩ حكايات الزمن الجريح قصص قصيرة . طبعة أولى ١٩٨٠ . طبعة ثانية
   ١٩٨٢ .
  - ١٠ تجفيف الدمرع . قصص قصيرة طبعة أولى ١٩٨١ طبعة ثانية ١٩٩٠ .
    - ١١ ـ شكاوى المصرى القصيح . ثلاثية .
    - الجزء الأول: نوم الاغنياء طبعة أولى ١٩٨٨. طبعة ثالثة ١٩٨٩. - الجزء الثاني: المزاد طبعة أولى ١٩٨٣. طبعة ثانية ١٩٨٩.

- \_الحزء الثالث: ارق الفقراء طبعة أولى ١٩٨٥ طبعة ثانية ١٩٨٩ .
  - ١ قصص من يلاد الفقراء . قصص قصيرة . طبعة أولى ١٩٨٣ .
  - ١٣ ـ من يذكر مصر الاخرى ؟ قصص قصيرة . طبعة أولى ١٩٨٤ .
    - ٤ من يخاف كمب ديفيد ، قصة طويلة . طبعة أولى ١٩٨٥ .
       ترجمت إلى الروسية .
    - ٥١ الضحك لم يعد ممكنا قصص قصيرة . طبعة أولى ١٩٨٧ .
  - ١٦ القلوب البيضاء رواية . طبعة أولى ١٩٨٧ . طبعة ثانية ١٩٨٩ .
    - ١٧ ـ بلد المحيوب رواية ، طبعة أولى ١٩٨٧ .
    - ١٨ وجع البعاد . رواية . طبعة أولى ١٩٨٩ .
    - ١٩ اصوات الصمت حوارات أدبية طبعة أولى ١٩٩١ .

رقم الإيداع : ٤٨٦٠ / ٢٩ I.S.B.N 977 - 09 - 0098 - 2

#### معنابع الشروقــــ

التأمل ۱۱ شاع مواد حس. های ۱۳۳۱۸ - ۱۹۳۱۸۸ تنهین افر ب ۲۰۱۱، های ۱۹۸۱ - ۱۹۳۱۸ - ۱۹۳۱۸



# مُولِفِعَةِ البُلبُ إِفْ الفَصَ

... تمشيت في القفص ، تبخترت فوق أرضيته الوسخة ، كدت أن تدوسين على أعقاب السجائر وبقايا السندونشات وقشر اللب. فكرت . بحثت في ذهنك عن تلك الإنسانية ، خالية القلب، رائقة البال ، التي وقفت في القفص، وهي تقرقز اللب، بدلاً من التوهان في خابات الخوف والمحهول.

حاولت التحليق فوق السحاب ، ولكن السياء كانت بعيدة ، يفصلك عنها سقف المحكمة ، والأدوار التي تنام فوقه .

يشترك وجهك كله في البيرح والكلام عندما تنطقين . واللاتي حولك يتضاحكن ، يثرثون . إنما نفس الكليات التي تقال عادة في مثل هذا المكان، منذ أن تم بناؤه. وسوف تظل تقال إلى أن يتم هدمه . يوم لا يكون على الأرض محاكم ولا مساجين ولا سجن ولا سجانون .

تفاحك وفيقات القفص والبرش والمحنة ، تحاول كل واحدة منهن ، إصطياد نظرات رجل ما . يتباكين ضحكة ثم بكاء ، وبعد البكاء ابتسامة . تنفير أشكال أحنكة المحيطات بك بيطء . إنها القصص المعادة نفسها . تصعد إلى الحناجر، ويبدأن في اجترار الكلهات، مثلها كانت تفعل المواشي، في براح الغيطان البعيدة ، بعد وجبة خضراء ، لم يعد لها وجود في أيام الجنب وأرشة الجفاف . . . . .